الم المان المان البي مان المان المان

ا موروا مفافيه حري الفقر مم الموروا مفافيه مري الفلسان فاف من الموروا مفافية من الموروا With Million and a state

رَضِي لللهُ عَنْهُ فَقَالَ إِلَا عِنْدِ اللّهِ كَيْفَ اصْعَنْ مِنْ عَلْتِكَ فَقَالَ يَا أَمِيهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ لَا لَهُ أَنِهُ كَنَّهُ اللَّهُ وَأَنْكُو إِلَيْكَ كُنَّرَةً الضجر فقال يَا آبَاعَ دِ اللهِ فَمَا أَحَدُمنِ شِيعَتِنَا يَصِيبُهُ هَا الكَابِذَيْبِ قَدْسَبَقَ مِنْ مُ وَذَلِكَ الْوَجَعُ نَظِمِيرٌ لَهُ قَالَ سَكَانَ فَانْ كَانَ ٱلْامْرُعَلَى مَاذَكُونَ وَهُو كَاذَكُونَ فَلَيْ كَلِنَا فِي شَيْعً مِنْ ذَلِكَ أَجْرُ خَلِا التَّطِيبُ قَالَ بَلَى يَاسْلَانُ ٱلْاَجْمُر عَلِيْهِ بِالِصَّبِرِ وَالتَّصَيْعُ إِلَى اللَّهِ عَنْرُو جَلَّ وَالنَّعَاءُ لَهُ يُكُنِّهُ لكولك منايت وَامَّا الوَّجَعُ خَاصِيَّةُ التَّظِهِ بُو وَكُفَّارُةً قَالَ فَقُبَّ لَهُ كَانَ مَا بِينَ عَيْنَتِي الْمِي اللَّهُ وَمِنْ بِنَ وَبَكَى وَقَالَهُ نُ

いからなからからなからからからから و العالج العالم هَ ذَا كِتَابُ طِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ بَحُدْفِ الْاِسْنَادِ لِيسْهَلَ الْوُقُوفُ عَلِبْ وَلِنُعَ الْانْفَا يَشْتَمِ لَعُلَىٰ فَصَلَيْنِ الْمُضْلُلِكُو لَنْ فِصِفَةِ الرَّفَاءِ وَالْعُودِ عَنْهُ مَ عَلِيَّ التَّكُمُ ٱلْفَصْ لَلْ لَنَّا بِي فِصِفَةِ أَدُوبَيْرِ شَتْحَ عَهْ مُعْ عَلِيْهِ مُ الْعَصْ اللَّالْاقِ لَ فِي الْوَقَاءِ وَالْعَوْدِ عن مؤلا نا اليعبد الله جعفريب محمد الطارب قَالَ عَادَ أَمِيرُ المَّوْمِنِينَ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْدُ سَلَانَ الفَارِسِيّ

قَلِيْسَى فَى ذَلِكَ دُعَاءُ مُوفَّتُ رُلَاتَ الْمُسْتَبْصِرِينَ الْبَالِغِينَ دُعَافُهُمْ لَا يَخِيْ صُفِفَة مِفْدَانُ النَّوَابُ فِي صُلِّحَ قَالَ ابُو عَبْدِ اللَّهِ جُعْفِيْنِ مُحَدِ الصَّادِ فِ عَلِيْهِمَا ٱلسَّالَامُ سَهَدَ كَيْلَةٍ فِحَالِدِ الْمِي نَضِيا لَمُ وَمِن عِبَادَةً سَنَةٍ وَعُنْعَلِيلِم عَن ابِيهِ عَن ذِي ٱلِنْفَارِت عَن ابِيهِ عَنْ عَلِيّ مَضِي اللّهُ عَنْ هُ قَالَ سَعْنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهِ يَفُولُ حَى لَيْلَةٍ كَفَادَةِ سَنَةٍ صِفَةَ عُوْذَ البَّحِ فَالْجِسَدِ بِسَوِ اللَّهِ الدَّعِ فَالْجِسَدِ بِسَوِ اللَّهِ الدَّعِي التجبير الله مرات الماك بإنبك الطاه والفتوالفذون الْبَادَكِ الَّذِي مَنْ سَاءَ لَكُ رِبِهِ اعْظَيْنَهُ وَمُنْ فَعَاكُ بِهِ أَجْبَهُ

كَانَ يُبِينَ لَنَاهَ نِهِ الْاشْيَاءَ لَوْ لَا لَا يَا اَمِبِرَ الْمُوْمِنِينَ قَالَهُ وَلَانَا جَعْ فِينَ مُحَدًّا لِصَّا دِفِعَ فِي السَّلَامُ مَا احَدُ يَخُونُ البَكْءَ يُقَدِّمُ فِيدِ النَّهَاءَ اللَّصَّرَّفَ اللَّهُ عَنْدُ ذَلِكَ البَكْ ءَ المَاعِلْتُ انَّ المِبُوالمُوءُ مِنِينَ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ قَالَ لِي يَاعِلَى فَلْتُ لِيَنَّكَ يَا رَسُولَاللَّهِ قَالَ إِنَّ النَّعَاءَ يُرُدُّ الْبَلاءَ وَقُدْ ابْرُعُ إِبْرَامًا قَا لَ الْوَشَا لِعَبُدِ اللَّهِ بنِ سِنَانَ هُلِّ ذَيكَ ذَعَاءٌ مُوَقَّتْ قَالَ امَّا لِبَ سَتُلْتُ الصَّادِ قَ عَلَيْهِ السَّكُمْ فَقَالَ نَعُمْ دُعَاءُ البِّيعَةِ النَّفِينَةِ فَعُكِ آعِكَةٍ مِنَ الْعِلَلِ دُعَاءً مُوَقَّنَ وَأَمَّا دُعَاءُ الْمُسْتَصِرِتَ

الْنِنَكَ الْحُدُكُمْ فَلْبَقُلْ بِالْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَصَلَى لَلَّهُ عَلَى مُولِ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَ الْمِ الْعُودُ بِاللَّهِ وَفَذَ دُنِدِ عَلَى اللَّهُ وَفَذَ دُنِدِ عَلَى اللَّهُ الْمُن سَرِّمَا اجْدُفَا نَهُ إِذَا قَا لَصَّرَفَ اللّهُ النّ اللهُ صِفتِ عَوْدَة لِلْ عَالَمُ مِعَ اللَّهُ مِعَ اللَّهُ مُعَالِلًا فِرَعَالِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَمْ النَّهُ كَادْ سَهُ فَلَيْسَعُهُ مِيكِ وَلَيْفَالَعُودُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ سَكَنَ لَهُ مَا فِي الْبِرُو الْبِحِيرُ وَمَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُ وَ التِّمبعُ الْعِلِبُ مُنسبعُ مِرَّاتِ فَازَّنْهُ يُرْفَعُ عَنْهُ الْوَجْعُ إِلِي عَبْدًا للَّهِ جع عَلَ الصّادِ وَعَلَى السَّالُم عَن ابيدِ عَنْ مَوْ لانا اميرالمؤمنية كَتُرُمُ اللَّهُ وَجُعَدُ فَالْسُكُلِ لِيهُ وَجُلُ وَجَعًا فِي النَّهِ وَجُلَّ وَجَعًا فِي النَّهِ وَجُلَّ وَجَعًا فِي النَّهِ وَجُلَّ وَجَعًا فِي النَّهُ وَجُعًا فِي النَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالل

وَفِحَرِيعِ جَوَادِجِ إِنْكَ لَطِيفٌ بِمَا نَتُنَاءُ وَانْتَ عَلَى ﴿ يَرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَنْ مُولانا الْحِعْ عَلِيا فِرَعَلِيْهَا السَّالَم قَالَ قَالَ إِمِيرُ الْمُوعِنِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَن اصَابَهُ الد في جسَبِ فليعُوخ نفسهُ وليقال كَوْذُبِعِزْوَاللَّهِ وَفَدْ رَنِدِ عَلَىٰ كَانَشَاءِ أَعِيذُ بِكُنَّا رِالنَّمَاءِ اعِب لُهُ نَفْسِي لِمَنْ لَا يَضْرَمُ عَالِهِ وَاءٌ الْجِيدُ نَفْسِي اللَّهِ اللَّهِ مَاءٌ الْجِيدُ نَفْسِي اللَّهِ اللَّهِ مَاءٌ الْجِيدُ نَفْسِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاءٌ الْجِيدُ نَفْسِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَنَفِفَاءُ فَا نَدُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَضَعُ ٱلْمُ وَلَا دَاعَنَ الْمُ الْحُونِ مِنِياتَ كَثُرَمُ اللهُ وَجُهَا لُهُ اللَّهُ وَجُلَّا اللَّهُ وَجُمَّا اللَّهُ وَجُلَّا اللَّهُ وَجُلَّا اللَّهُ وَجُلَّا اللَّهُ وَجُمَّا اللَّهُ وَجُلَّا اللَّهُ وَجُمَّا اللَّهُ وَجُلَّا اللَّهُ وَجُلَّا اللَّهُ وَجُلَّا اللَّهُ وَجُمَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

وَبِرَسُولِهِ صَلَىٰ لِللهُ عَكِيْهِ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ الْاحْبَارَاللَّهُ بَحِيَّةِ فِي وَالدِّالطَّاهِرِينَ الْاحْبَارَاللَّهُ بَحِيَّةِ فِهِمْ عَلَيْكَ إِلَّا احْرَبْ عِنْ شِكَا بَيْ هُ مَنْ فَا لَهُ الْمُنْ لِلْ الْمُعْرَلُ لَعُدُ عَلِي الْمُ الرصاعلهم االرصاعن ابايدعن الحجعن فحتر في دبن على لكافر قَالَعْلَمْ شِيعَتِنَالِوكِ عَالَا يُرس يَا طَلْعِ يَادِد يَاطِنه يَا ظَلْمَ فَاتِفَا اتامِع عِظام لَمَا مَكَا نَ مِن اللَّهِ عَز وَجَلَ بَصِّرِفَ عَهُمْ ذَ لِكَ الى فَحِدُ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الل الحافيلي يُضِينه فَ حَيْنا الْمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ التّاء سِفَا لَخُدُ فَلَحًا مِن مَاءٍ وَافْرَاءُ عَلِيْهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اتَّ البِّمَوَانِ وَالْأَرْضِكَا نَنَا رُتَقًا فَعُنَقْنَاهَا وَجُعُلْنَامِنَ لِلْمَاءِ كُلِّنْفُى جُيِّ

بسِمِ لِسَّالَةِ بِ لَا يَضَرُّمُ عَ الْمِمِ الْمِي الْمُعِ الْمُعْ فَالْمَاءِ وَهُوَ التبيع العِلِيم اللَّهُ مَر اللَّهُ مَر اللَّهُ مَر اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّجَارَبِهِ مُحَمَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَلَيْهِ وَالْهِ سُبِعَ مُرَّابِ فَإِنَّهُ يُسُكُنُ ذَلِكَ عَنْهُ بِاذِ نِ اللَّهِ نَعًا بِك مُوْلَانَامُوسَى بْنِ جَعْمَ عَلِيقِمَ السَّالَمُ شُكَالِيَهِ وَاوْدُالْ فِي قَالِكَانِيُ تَسُولَاللّهِ لاَذَالَا جَدُ فِي أَنْ يَنْ اللّهِ اللّهُ وَرُبّا النَّهُ يَنْ وَتُعَالِمُ عَنْ وَتُعَالِمُ عَلَيْنَ وَتُعَالِمُ عَلَيْ وَتُعَالِمُ عَنْ وَتُعَالِمُ عَلَيْ وَنُعْلِمُ عَنْ وَتُعَالِمُ عَلَيْنَ وَتُعَالِمُ عَلَيْنَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ وَلَيْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ وَتُعَالِمُ عَلَيْنَ وَتُعَالِمُ عَلَيْنَ وَلَيْنِ وَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ وَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنِ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنِ وَلَيْنِهُ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنِ وَلَيْنِي اللّهُ عَلَيْنَا وَلِمُ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنِ وَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا مِنْ فَاللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلَيْنِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلّهُ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا وَلَيْنِ فَلْمُ عَلّمُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَّانِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَ الصَّلُوة فِي النَّهُ وَالْ وَ الْحُدَاوُدُ الْحُسْنَ بِنَسْمَ عُمِنَ ذَلِكَ فَامْتُحْ بَدُكُ علينه وفال عبذنفسى من حبيع ما اعتزاب بسم الله العظم وكالمانه التامًا والمنا لَذَ كَا يَجُ الْورُهُ مَن بِرُ و لأَفَا حِرُ الْعِبْدُ نَفْهِى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ

الذِّي تَنْنَكُ وَيَعْوَل بِسُمِ اللَّهِ وَتُبَا الَّذِي فَالْتُمَاءِ تَقَدَّرَ ذِكُوهُ رَبِّنَا الَّذِي فَالْتُمَاءِ وَالْانْضِ أَضُوهُ نَافِذُمَا ضِحْ مَا أَنَّ أَمْرُهُ فِي لِتَماءِ الجعنى رُحْزِكَ فَلَا لَا يُصْ وَاغْفِرْ لِمَا ذُنُوبَنَا وَخَطَايَا نَا يَارَبَالظِّيتِكَ الطَّاهِونَ أَنْ الشِّفَاءُ مِنْ شِفَا يُكِ وَرُحْمَةً مِنْ رُحْمَةً مِنْ رُحْمَةً مِنْ رُحْمَةً مِن ين فلان يستح لفنه النظار فيتة عنه عليهم المضايام صغر الكراء و كالمكرة الضغراء وكامذهب التجرع ن عُهُدُو آلِ فَعَد وَمُطَعِمْ نَظْهِ وَالْصَلَى الله على حَدِ وَ السِّعَدِ وَ السِّ مَا يَ مِنْ صَدَاعٍ وَنَفِيقَةٍ عَوْدُهُ السِّقِيقَةِ سَكَى رَجُلُ إِلَى اَبْ جَعْفِ الْبَافِر رَضِي اللهُ عَنْهُ نَفِي فَكِلَّ اللهُ عَنْهُ نَفِي فِي فِي الله عَفِي الله عَلَيْ الله عَفِي الله عَفِي الله عَفِي الله عَفِي الله عَفِي الله عَفِي الله عَلَيْ الله عَفِي الله عَفِي الله عَفِي الله عَفِي الله عَفِي الله عَنْهُ الله عَلَيْ الله عَفِي الله عَفِي الله عَفِي الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَفِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله السبق عمرة ومرتبين فقالضع يدك على الشخ الذي يغتريك وقل الحا

الصّادِ وَعَلِيُهِ لِسَالَمْ قَالَ تَسْوَخُ الْعَارِضِيْنِ يَنْدُ الْأَضْرَاتَ فَنْ رَحْ الْعَارِضِيْنِ يَنْدُ الْأَضْرَاتَ فَنْ رَحْ الْمُالِيَّةُ الْأَضْرَاتَ فَيْرَحْ الْمُالِيَّةُ الْمُالْمُ فَالْ تَسْوِيْ الْعَارِضِيْنِ يَنْذُ الْأَضْرَاتِ فَيُرْتَحُ الْمُالِيِّةُ الْمُالِيِّةُ الْمُالِيِّةُ الْمُالِيِّةُ الْمُلْتِيْنِ يَنْذُ الْمُالْتِيْنِ يَنْذُ الْمُالْتِيْنِ يَنْذُ الْمُلْتَقِيْنِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْتِيْنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللّلْ اللَّالْمُلْاللَّاللَّاللَّالِ اللَّلْمُ اللَّاللَّالْمُلِّلْم الِلْحِيَّةُ يَنْهُ بَالُوبًاءِ وَتَسْوَحُ الذَّقَائِيْقَ يُنْهُ بُ بِبَلَا بِلِٱلصَّدُودِ وكشن المكارجيين امكان من الجندام وكثيرت الراء يريفطخ البُلغ قَالَ بِفِعَبْدِ للهِ بَحْعَقِ الصَّادِقِ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَنْ أبِيهِ عَنْ ذِي التِّقارِت عَنْ ابِيهِ عَنْ امِيوالمؤة مِنبِينَ عَلِيْهِمُ السَّلَامُ قَا لَهُ نِهِ عَوْدَةً نَوْلِهِ الْجَبْرَايِ وَعَلَى الْبَيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَّمَ وَفَدُ نَضَدَّعُ فَقَالُ الْحُجَّدُ عُوْذَيْ رَالِهُ الْعُوْدُ وَيُحَفِّفُ عَنْكُ وَقَالَ يَا مُحَدِّمُنْ عَوْذَ وَيَهُ الْعُوْدُةِ 

بِشِفَائِكَ عَاجِلًا عَوْذَةُ لَحَجِ الْأَذْنِ يُونُونَ مِنْ طَيَّانَ شَكَالًا كَا يُحَبِّدِ اللهِ جُعْفِ الصَّادِ فَعَلِيْهِ السَّلَامُ وَجَعًا فِي أَذْنِهِ فَقَالَ ضَعْ يَدُ كَ عَلَيْهِ وَقَلْ اعُدْ إِللَّهِ الَّذِي سَكَى لَهُ مَا فِي الْبُرِ وَالْبَرِ وَالنَّمَ وَالنَّمَ وَالْمُ وَصَفَّعَ التمبيع العليه مسبع مترات فأنه يبراء باذب الله تعالى عودة الاذب روي ال شكريد ام ذالنبعة إخد حصاة قال فحك اذب فعنا جين ويده فحهد أن كل من الخرجها من أذب فها قدرت اناؤلا المعا فَجِينَ وَلَفِينَ ٱلْبَافِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَالِعِينَ مِنْ أَلِمُهَا فَقَالَ الْبَافِرْ عَلِيلَا لَسَلَامُ يَا جُعَ فَيْ خُذِبِيدٍ وَفَا حُرَجُهُ إِلَى لَضَعْ عِنْ فَطَرُفِيدٍ وَقَالَ لَا ادَي نَنْياً فَقَا لَعَلَيْهِ السَّاكُمُ ادُنْ مِنِي فَدُنُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُ اخْرِجِهَا كَادَخُلُهَا

مَوْجُودٌ وَيَا بَاطِئَ عَبْرَمَفَقُودٌ أَرْدُدْ عَلَى بَدُ لَ الضِّعِبِ آيَا دِبَكِ الْجَيلة عِنْدُهُ فَاذْهُبْ عَنْهُ مَا بِهِ مِنْ أَذِي أَنْكَ تَجِبُمُ قَدِيْرُ نَفْقُطُ الْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَعُافًا مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَعَالِى عَنْ ابْحَجْعَفِ الْمَاقِعُ لَيْ السَّلَامُ عَوَّدُ رَجُلَّ مِن أُولِيَا بِيهِ ذُكِ رَانَهُ اصَابِتُهُ سُقِيقَةٌ كُو الْعَوْدَةِ الْمُقَدَّمَ الْعُودَةِ الْمُقَدِّمَ الْع وَقَالَعَكِبُ وِالسَّكُمُ تَكْتُ فِي فِي طَاسِ وَتَعَلَّى عَلَى لَكِانِ الَّذِي تَنْتَكِي مِنْ فُرِيمُ اللَّهِ النِّحِينَ التَّحِيمُ اللَّهِ الْمُلْدُ اللَّهُ اللَّهِ السِّعَد ثناك وُلا ربوب بيرن ذكرك وكاميلك ينوك كورة يقضون وكاكات فَنْلُكُ اللَّهُ مُلْجًاءً إِلَيْءِ النَّيْءَ وَيَعْقَدُ بِهِ وَ يَدْعُكُ وَكَا اعًا نَكْ عَلَى خُلْفِتَ ا مِنْ الْحَدِ فَنُنَّا لَهِ لِلنَّبْعَانَكُ وَجُهْدِ لَدُصَالِعَلَى حُهِّدٍ وَالْعَيْدُ وَلَيْعِيدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَلَيْعِيدُ وَلَيْعِيدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَلَهُ وَلَيْعِيدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَلَا فَعِيدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَلَا فَعِيدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَلَهُ وَلِي وَلَهُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْمُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْعُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَالُ وَالْعَيْدُ وَلَا فَعِيدُ وَالْعَيْدُ وَلَا فَعِيدُ وَالْعُوالِ وَلَاعِلُولُ وَلَا عُلْمُ وَالْعُلُولُ وَلَاعِلُولُ وَلَيْعُ وَالْعُلُولُ وَلَاعِلُولُ وَلَاعِلُولُ وَلَاعِلُولُ وَلَا فَعِيدُ وَالْعُلُولُ وَلَا فَعِيدُ وَالْعُلُولُ وَلَا فَعِيدُ وَالْعُلُولُ وَلَاعِلُولُ وَلَاعِلُولُ وَلَاعِلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعِلُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَالْعُلُولُولُولُ وَالْعُلُولُ وَلَاعُولُ وَالْعُلُولُ وَلَاعُولُ وَلَاقُولُ وَالْعُلُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعْمُ وَالْعُلْعُ وَلَاعُولُ وَلِي وَالْعُلُولُ وَلَاعُولُ وَلَاقُولُ وَلَاقُولُ وَلَاعُلُولُ والْعُلُولُ وَلَاعُلُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَلَاقُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُلُولُ وَلَاعُلُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُلُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُلُولُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُلُولُ وَلَاعُلُولُ وَلَمُ لَ

مِنْ أَوْلِنَا يُمُو حَعًا فِي فَيْهِ فَقَالَ ذَا اصَابَكَ ذَ لِكُضَعَ يَدُكَ عَليْدِ وَقُلْ بِهُ اللَّهِ الرَّجْمِينَ الرَّجِمِ لِبِمُ اللَّهِ الَّذِي كَا يَضُرُّمُ عَ اللَّهِ دَا يُ اعُوذ بركِ لِمَا وَ اللَّهِ الذِّي لا يَضْرُ مُعَمَّا شَيْ قَدْ وَسَا فَدْ وَسَا قَدْ وَسَا قَدْ وَسَا قَدْ و بإنبك بارب الظاهر المفتذر للبادك الذي سالك ببواعظيته وَمِنْ وَعَالَ بِهِ الْجَبْنَ لُهُ أَسْالُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ اللّ النِّبِيِّ الْأُمِيِّ وَالْمَانِيْدِ وَالْنَ تَعَا فِيهِي مِمَّا الْجِدُ فِي فَيْ فِي فِي الْمِيْدِ وَفِيَهُ عِي فِي فِي مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

للِاذَي وَلامَوْنَإُ وَلاسْتَقَادٍ وَقَالَ قُلْنَكُ مَرَّاتٍ كَافَلْتُ فَعَلِهَا فَقَالَ الصّبعَك وَاخِلْهَا وَاخِرْجَعَا بِالْاصِبَعِ الدِّي ادْخُلْتُهَا وَلَا لِيَعُوذُونُ الْعَجَ عَنْ مَوْلانًا إِي جَعْمَ حُرِبْنِ عَلِيًّا لِمَا فِرَعَلِيَّ مَا السَّلَامُ شَكَّا لِيُهِ رَجُلُ صُمّا فِي أَذْنِهِ فَقَا لَضَعْ يَدُ لَ عَلَيْهِ وَأَقْلَ الْوَ أَنْ لَنَاهَ ذَا الْفَرْآنَ عَلَى جَبَلِ لركبت خاشعامن ترعام خشية الله و تلك الأمثنال فضويها لِتنابِ لَعَلَّهُمْ نَيْفَكُونَ هُوَاللّهُ الَّذِي لَاللّهُ الْآلِهُ الْآلِفُ الْآلِفُ الْآلِفُ الْآلِفُ الْآلِفُ الْآلُونُ وَالنّهَا كَنْ هُ وَالْحَمَنُ الرِّيمِ هُ وَاللَّهُ الَّهِ عِلَا لِلهُ اللَّا صَالْمَ الْمُعْنَ الْحَالَةُ الْمُ المُعْنَ الم المُعَيْمِنُ لِعِزِنُ لِلْجَبَادُ الْمُنْ الْمُعَانَ اللَّهِ عَمَّا بُشِوكُونَ هُ وَلِلَّهُ لِكَالِينَ البَادِئ المُصَوِّدُلُهُ الْاسكاءُ لَكِيْنَ بَيْحُ لَهُ مَا فَالسَّعَانِ وَالْمُ وَصُفَعُونِهِ الْمُنْ الْمُنْ

تخذمن مخضع سجود لا وكتسعه على لموضع الذي تشتكي ونفول بنم الله وَالنَّا فِي اللَّهُ وَلا حَوْلَ وَلا فَقَ أَرْلًا باللَّهِ وَفَيْدَ الْحِرْبِ عَنْ مَنُو لَانَا الْحِ جَنْدِ اللّهِ جَعْ عَرِبْنِ ٱلصَّادِ فِ عَلِيْهِ مَا ٱلمَّالَمُ قَالَهَ نِهِ النَّفِيّةِ نَافِعَ لَهُ كَانَتُ الفّاصُلُا إِذِنِ اللَّهِ نَعَالَى نَعْدَا لَمُنْكَفّ اَوْ مَا إِنْ مَنْ وَرُوْ اللَّهُ يَنُونِ فَنَكُتُ عَلَى وَجُوالُورَقَةِ بِنِم اللَّهِ كامَلِكَ اعْظَمْ مِنَ اللَّهِ مِلْكُ ذَلْتَ لَهُ لَكَ لِيَعَةً يُاهِيًّا النَّحْرَجَ الدَّاء وَانِ لَالِتَفَاء وَصَ لَى لَهُ عَلَى عَلَى خَدِّ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسُكُم سَنِيكًا قَالَ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ يَا حِبًّا مَنْ الْحِبَّا النَّمَانِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ٱلْعِبْدَالِبَةِ وَتَكُنَّ عَلَى عَلَى الْ وَكُولُ وَمِنْ دُبِعُ لِجَادِيَة ثَمْ يَعْمُ الْحُولُ وَمُنْ الْحُرُالِ اللَّهِ الْمُ الْحُلُولُ وَمِنْ الْحُرُالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَ فِي جَوَا رِجِي كُلُّهَا فَارْتَهُ يُخْفِفُ عَنْكَ انْ شَاءً اللَّهُ نَعَالَى عُودَةً رليج المضرف في الماعن ابي تضرفال كُونُ إلى ابي جَعفر محدِّد بن عَلِى لَبَا فِعَلِيْهِمَا ٱلسَّالَمُ وَجُعًا فَاضْوَاسِى وَاتَّهُ يَسْهَوُ فِاللَّبُواكُ لَهُ فَقَالَ لِى يَانْصِيرُ إِذَا حِنْتُ بِذَلِكَضَعْ يَدُكُ عَلَيْهِ وَافْزَاءُ سُورَةَ لَكُولِهُ وَقُلْهُ وَاللَّهُ الْحُدُ ثُمَّ اقْوَاءً وَنَزِّ الْجِهَا لَجَامِكَ وَهِيَ تُرْمُوّالِيحَا الله الما يَعُودُ وَعَنْ مُعَلِنَ إِلَيْكُمُ امْرَ رَجُلًا بِذَ لِكُ وَزَادَ مِنْ وَقَالَ افِرَاءُ إِنَّا انْوَلْنَاهُ فِي لِيُلْوِ الْقَدْرِمِ رَّهُ وَلَحِكَ فَارْتَدُ بَيْكُنُ ثُمَّ كَا يَعُودُ عَنْ امِي المؤمِنِهِ مَن صَلَحَاتُ اللَّهِ عَلِيْ شَكَى إليهُ وَجُلُّ حَجُ ضِهِ قَالَ

وَ يَعِدُ فَلَ هُوَ اللَّهُ السَّاللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّجِيمِ وَلَهُ مَاسَكُ ) فالتبروالهاروه والبيع العكب فلنا بالصفون بردًا وسكرًا عَلَى الْبُعِيمَ وَادَادُ وَالِهِ كِنَدًا فِحَعَلْنَا هُمُ الْاَحْتُونَ فَلَا انتَهَا نُودِي ان بو دُك مَن فِى التَّارِوَ مَنْ حَوْلَمَ الصِّبْعَانَ اللَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ مَ يَقُولُ بَعْدُ ذَلِكَ اللَّهُ مَمَّ يَا كَافِي حَلَّى اللَّهُ مَا كَافِي حَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَافِي حَلَّى اللَّهُ الل نَنَىٰ اَكِفِ عَبْدُ لِ وَابْنَ امْرِنَكُ مِنْ شَرِيْ كَانْ وَكِنْ الْمُرْنَ هِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا العُجَعِ الذِي يَشَكُوهُ إِلَيْكَ عَوْدَة كُلِي اللَّهِ اللَّالصَّدُورَ مَنْكُورَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بكبل الصدة والحالصاد في المناه المناه المن رسول الله المن المن المالت والمالت المناه المناع المناه ا الجد بلابلافضد دي و وساوسًا في فؤاد ي حتى لمَّا قط صلوب

وَتَعْفَدْ عَلَيْتُوسُبُ عَفْدُ وَيُسْمَ عَلَى كُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا إِنْ يَعِيمُ مُوسِي عِبْسَى شَعِبْ مُحَدِّدٌ يُصَلِّعَلِيْ وَعِلْهُمْ وَتَعْلِقَهُ عَلَيْهُمْ يَبْرَاهُ بِإِذِنِ اللَّهِ رَفِيَّتَ جَبُرايُ لِلْكُ يَبَيْنَ عَلَى النَّهُ الْعُ فَ كُلَّالِعِبَ الدَّاءُ بِهِ يَكُونِ فِي اللَّا يُعَلَّا لَعُظُ وَنَتَوْكَ اللَّمِ انَا ارْفِى وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلتَنَافِي الصَّافِي لَا لَهُ إِلَّاللَّهُ وَلِلْهُ لِلَّهِ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلْهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلْهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا ذَا قَتُلُمْ نَفْسًافًا دًاء تم ينها وَالله مُحْفِيحُ مَاكنتُمْ نَكُمُونَ فَقُلْنَا اصربوه ببغضها فضع بدك على لظرين فرقيدم فرفيد من الما ينه مُرَّابِ بِمُ ذَالِنَ شَاءَ اللَّهُ نَعَالَى مُقِيَّة حِيَّة لِلْصِّرِيْفِ وَلَهُ الْحَدُ لِلَّهِ \* وَالْمُعَدُّ ذَيْنِ وَفَالْهُ وَاللّهُ الْحُدْمُعُ كُلّ اللّهِ اللّهِ الرَّحْمِنَ التّحِيمِ

المؤمنين صلوات الله عليه وكبع البطن فأمن ان يشرب ماء كالله ويَعْوُلْ بِاللَّهُ يَااللَّهُ يَااللَّهُ يَا رُحْنُ يَارِجِمُ يَارَبُ اللَّذُ بَابِيَالُهُ الآلِحَة كَامَالِك الْمُلُوكِ يَائِبَدُ الْمَاوَلِ يَائِبَدُ الْمَاوَلِ يَائِبَدُ الْمَاوَلِ مَا يَنْ عَلَى الْمُعَالِكُ مِنْ كُلِّ دَايِ الحالمتاد بن عَلِيلالتاكم وسَجَع التُرة فقال كه أذهب فطنع يدك عَلَى الْمُخْضِع الَّذِي يَشْتِكَى وَقُلْ وَانَدُ لَكِنَا بُعَزِيزً لا يَاء بيدِ الْبَاطِلِمِ نَ بَيْنِ يَدِيدُ وَلا مِن خُلِفَهِ تَنْزِيلُ مِزْ حَصَيْحِ جَيدِ ثَلا قًا فَالْكُ نَعًا فَا بإذِن اللَّهِ تَعَالَى أَمِبُوالمُوء مِنبِينَ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ الصَّارِدُ فَ عَلَيْهِ الرَّضَا مَا احَدُمْنَ المؤُمنِينَ شَكَّاهُ ٱلمَّا قَطُوقًا لَهِ إِخْلَاصِ ثَلَتْ فِي

وسوس في قِلَة بي فقال كه أين أنت من عود والميوالم ومنبئ عليها قَالَ يَا ابْنَ دَسُولَ اللَّهِ عَلِمَ قَالَ إِذَا خِسَتَ نَبْدًا مِنْ ذَلِكَ فَصَعْ بَدُكَ عَلِيَهِ وَقَلِ سِمِ اللَّهِ وَبَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ مَنْ تَ عَلِي اللَّهُ وَوَحَعِ الْقُلْ وَرَزُقْتِنَى عَامِ شَهُ ورُصِطَانَ فَامْنَ عَلِي الرَّحْدَةِ وَالرَضَوَانِ وَالرَّافَةِ وَالْغُ فَالِنِ وَتَمَا مِمَا أُولِيَتِهِ فِي النِّعِم وَالْالْحِسَان يَاحَتَان يَامَثَان وَالْعُجْ وَالْلِحِسَان يَاحَتَان يَامَثَان يًا كِلْيَمْ يَادُ حَمَّنُ سِبْعَانَكُ وَلَبْسُ الْحَدْسِوَاكُ سِبْعَانَكُ الْحُوذُلِكُ بعد ه نه الكرامات من الهوان وَانْ يَجْلَى عَنْ قليلًا حَزَانَ تَعْلَيْهَا "كُلّْنَافَانِكُ نَعَا فَيْمِنْهَا بِعُونِ اللَّهِ ثَمَّ نَصُرِلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل وسُلِم وَرُسْحُذُ اللّهُ وَبُوكَ انْدُعُودُهُ لِحِيم البّطِين شَكَى رَجُلُ إِلَى الْمِيرِ

فَتَعَا لِمَا اللَّهُ الْكِلِكُ لَحَقَ كَا إِلَهُ إِلَّا هُوَرُبُ الْعَيْرِ الْكَرِيمِ وَمَنَ بَدْعُ مَعُ اللَّهِ الْمُا الْحَرُلا بُرْهَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ الْكَامِرُ وَنَ وَقُلْدُبِ اغْفِى وَانْحُمْ وَانْتُ خَيْرُ الدَّاحِبِينَ قَالَ لَوَجُلُ فَفَعْلَتْ ذَلِكَ فَلْهِبَ بِعُونِ اللهِ نَعُالِك عَنْ الْحَعْبُ وِاللَّهِ عَلِيْ النَّهُ عَلِيْ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَ قَالَ رَسُولَ لِتَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا قَالَ رَسُولُ لِتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا قَالَ مُعَالِدٌ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا قَالَ مُعَالِدٌ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّا عُلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ النوبوالك المناف ويُحدُ لوك المناصرة الميوالم منبؤكم ويحده قَالَمُ الْ كَادَانُ لَا يَضِيْرُهُ طَعَامٌ فَلَا يَاءُكُ يَعِجُوعَ فَيْقَ معدند وكيتخذ المضغ وبكف عن الظعام وهوينته ويختاج إلى فِي عَنْهُ عَلِيْهِ الصَّلَّى وَالسَّلَامُ مِنَ الدَّالِقَاءَ وَلاَبقًاء كَلِي عَنْهُ عَنْهُ فَي

ومسح معض العِلة وَنفَاءٌ وَنُبْزَلْمِنَ الفَالَنِ مَا هُوتَنفَاءٌ وَرُحْتُ أَن لِلْعُهُ مِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِينَ الْآخِسَارًا الْآعُوفِي مِنْ بَلْكَ الْعِلَةِ أيَة عِلَّة كَانَتْ وَصِفْدَافْ ذَلِكَ فِالْايَةِ جُنْ يَعْوَلْتَهِ فَالْا وَرُحْدَةً لِلْوُءُ مِنْ إِنَ وَكُلِمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ عَوْفَةٌ لِيَجِ الْخَاصِةُ وَ دَوْلَهُ لَهُ نَدِي رَ حَبِلَ لَحَايَدَ جَعْف مِحْدِبْن عَلِى لَا الْمِنْ عَلِي النَّالْمُ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولُ لَعَدِ الخاجد في أصرن وجعًا شديدًا و قدعل أنه يبلج كيثر فكنوس وا قَالَايْنَ النَّاعِنَ عَوْذُ وَ المِبوالمؤة مِنْ اللَّهُ عَالَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَمَاذَاكَ يًا إِنْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا فَرَعْتُ الدُمنِ صَلُونَكُ فَضُعُ بِدُكَ مَنْ ضِعَ التجود فم المسجه وافراء الحكيبة المناخلفنا كم عبثنا والتحود

يَكُنْ لَهُ وَلِيَّ مِنَ الذِّلِ وَكِيْبِهُ نَكِيمًا لِكُنْ عَلَى وَرُجِّ فَعُلُقُ على ضي الأبسر سبعة ايام فارته يكن بإذب الله نعالى وه في الترجمة لاس مى لاح دم كرم له وكى مح الله صره و عصى عن دوطل به هرك مان عسهاعاح حل بعرس هو نوابوامسور؟ لوسج الطحال عن مؤلا ناموسى بن بحق عن الصّا دف عن البّافع الماليم سُكَالِيّهِ رَجُلْمِن أُولِيايَهِ وَجَعِ الْطَحَالِ وَقَدْعَا كِحَالَ كُلُّولَةً كُلُّولَةً وَكُلِّهَ وَكُلَّةً يَرْ وَادْ كُلَّ يُومْ سُتُوَّاحَتَىٰ بِيمِنْ مَعَلِي لَهُ لَكَ اللهُ السَّنُونِقِلِمْ; فِضَيْ لِمُنافًا وَاقله فَلِيًّا جَيِّدًا بِمَنْ عربي وَلطَّعِمِنْ بِهِ هَا ذَالْحَ ثَلَثُهُ اللَّهِ قَالَ فَعَمَلُ ذَلِكُ فَبِرِئَ عَوْدَة لِحِجَ المَثَانَة شَكَى رَجُلُ الْحَالُمَ ا

الغدّا وَتُنَاكُوالْغِدَا وَيُقِلِ مُجَامِعَة النِّنَاعَيْ ذُونَ لِي عَالِظِهَا رِكِ عَنْ الْحَاءُ رَجُعْفِو مَحْتَدِبْنَ عَلَى عَلَيْ السَّلَامُ قَالَ جَاءُ رَجُلُمْنَ خُرِيَانِ الحقلى بن الخيس عَلِن عِلْتُ السَّالَم فَعَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِحِينَ وَنُولِ اللَّهِ بَعِينَ وَنُولِ اللّهِ بَعِينَ وَنُولِ اللّهِ بَعِينَ وَنُولِ اللّهِ بَعِينَ وَنُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّ عِند خُرُوجِى ا فَنْصِدُ لَى فَارْتَ بِي وَجَعُ الطِّكَ إِلَى وَانْ تَدْعُولِ لِلْهِ إِلَى وَانْ تَدْعُولِ لِلْهِ الْمُ فَقَالَعَلِى بن لَكُ بَين عَلِمُ عَالَتَ السَّالَم قَدْ كَفَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ فَا ذَاكَ فَا ذَاكَ فَا ذَاكِ فَا فَاحِيثَ ربهِ فَاكْنُتُ هَا لَا يَذِ بِزَعَفَالِ وَبِهَاءِ نَصْزُمْ وَالْتِوْبِهُ يُرْفِعُ عَنْكُ ذَلِكَ الْوَجَعِ قُلْ وَعُواللّهَ اوَادْعُواللّهُ اوَادْعُواللّهُ الْأَسْمَاءُ للين وُلا بخصر بصلون لِن وَلا غَنا فِن بِعا وَأَبَعَ بَيْنَ ذَلِك سَبِيلًا وَقُلُلُهُ دُلِيَةِ الَّذِي لَمُ يَخْذِ وَلَدًا وَكُمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكِ فِي الْمُلْتِ وَلَمْ عَلَى الْمُلْتِ وَلَمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ

نَوْتَدِ مِنْهَا وَمِنْ يُرِدُ تَوَابَ الْآخِرَة بُوء تِدِ مِنْهَا وَكَانَالَةُ سَبِعًا عَلِمًا وَافْرَاء سُبِعُ مَوَاتِ إِنَا انْزَلْنَاهُ فِي لِينَا الْفَدْرِفَا زِنَا الْمُؤْلِنَاهُ وَلَيْكَةِ الْفَدْرِفَا زِنَا الْمُؤْلِنَاهُ وَلَيْكُوا الْفَدْرِفَا زِنَاهُ وَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ مِنَ الْعِلَةِ انْ شَاءَ اللّهُ نَعَا لَى عَوْدَ فَ لِوَجِعِ الْفَخْذِينِ وَبَالِابِمَا دِم قَالَ الْمُنْ عَكَا وَجَعَ الْفَحَدُ بَيْنِ فِيلَ لَهُ فِي قَد كَبُراً وَطَنَّت فِي الْمَالِلِي فَي ويضع بين علينيد وللفواء أو لو يوالذين فالأن التنوات الملاس كَانْتَارُنْقًا فَفَتَقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَامِنَ المَاءِ كُلَّ فَي حَيَّ افْكُر يفُ عَنُونَ عَوْدَة لِوَجَع الفَيْج جَرِيواليعتَا فِي قَالَ بَحِنَ فَلَخَلْتُ إلى ايج عبدا لله المصّاد في عَليْهِ السَّلامُ بالمدينة وَاذَاللُّعُلِّي حَسَن رَجَهُ اللّهُ يَشْكُو إِيهِ وَجَعَ الْفَيْجِ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقَ عَلَيْدِ السَّالَمُ

وَجُعُ المنانة قَالَ فَعَالَ لَهُ عَوْدُهُ وَلِهَ إِن الْآيَةِ اذِا الْمِنتَ كَلَا تَا وَاذِا انْبَهْتَ مُرَّةً وَاحِدَةُ الدُّرْنَعُ لَم انَّ اللَّهُ عَلَى كُرُنَّ وَلَا اللَّهُ عَلَى كُرُنَّ وَلَا اللَّهُ عَلَى كُرُنَّ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُرُنَّ اللّهُ عَلَى كُرُنّ اللّهُ عَلَى كُرُنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه الرَّ نَعْ مَمْ النَّهُ لَهُ مُلْكُ النَّوَ اللَّهُ وَالْأَرْضِ يَجْبَى وَبُنِينُ وَكَالْمُ النَّهُ اللَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالُةُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالُةُ النَّالَةُ النَّالُولُولُ النَّلْ النَّالَةُ النَّالُةُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ اللَّهُ النَّالِي النَّالْمُ النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّذُالِي النَّالِي النَّالِي النَّا لَكُرْمِيْنَ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَ لِي وَلانصِيرِ قَالَالرَّا لِلْهُ اللَّهُ مَنْ فَعُلْدُ. ذَلِكِ فَمَا حِسْنَ بَعْدُ ذَلِكَ فِيهَاعُودَةُ لِوَجْعِ ٱلظَّوْعَنَ الْبِهِ جَعْفِيالْبَافِرْعَلْيُوالسَّلَامُ قَالَاشْنَكَى رَجُكُمِنْ هِ كَان إلى الميوالمؤة مِنبين صَلْوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجَعِ الظَّفْرِ وَانَهُ يُنْفِي اللَّيْرَ فَقَالَ صَعْ يَدُكُ عَلَى كُوضِع الَّذِي تَشْتِى وَأَقَرَاءٌ ثَلَتَ اومَا كَانَ لَيْفِي انَ غَوْتَ إِلَّا بِاذِنِ اللَّهِ كِنَا بًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ بُرُدِ نَوَاجَلُلْنَا اللَّهِ كِنَا بًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ بُرُدِ نَوَاجَلُلْنَا اللَّهِ كَا بًا مُؤجَّلًا وَمَنْ بُرُدِ نَوَاجَلُلْنَا اللَّهِ كِنَا بًا مُؤجَّلًا وَمَنْ بُرُدِ نَوَاجَلُلْنَا اللَّهِ كِنَا بًا مُؤجَّلًا وَمَنْ بُرُدِ نَوَاجَلُلْنَا اللَّهِ كِنَا بًا مُؤجَّلًا وَمَنْ بُرُدِ نَوَاجَلُلْنَا اللَّهِ كُنَّا بًا مُؤجَّلًا وَمَنْ بُرُدِ نَوَاجَلُلْنَا اللَّهِ كُنَّا بًا مُؤجَّلًا وَمَنْ بُرُدِ نَوَاجَلُلْنَا اللَّهِ كُنَّا بَاللَّهِ عَنِي اللَّهِ كُنَّا بًا مُؤجَّلًا وَمَنْ بُرُدِ نَوَاجَلُلْنَا اللَّهِ كُنَّا بًا مُؤجَّلًا وَمُونَ بُرُدُ لِنَا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ كُنَّا بًا مُؤجَّدًا بُلْ وَمُؤْتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كُنَّا بُلْ فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

عُوّد هَافَعَالَ بِمَاذَا يَا إِنْ رَسُول للهِ قَالِيهَ ذِهِ الايَاتِ مَنْ عَوْد هَافَعَالَ بِمَاذَا يَا إِنْ رَسُول للهِ قَالِيهُ فَالِيهُ فَالِيهُ فَالْ يَعْدُ فِي الله يَاتِ مَنْ بَع مَتَابِت فَانِكَ نَعَا فَا بِا ذِن اللَّهِ نَعَالَىٰ وَاتِلْ مَا اوْجِ البَكِ مِنْ كَمَا بِ دُتِكُ لأمُبُدِ لَ لِحِكَلَابِهِ وَلَنْ يَجُدُمِنْ دُونِهِ مُنْتَحَدًافَعُوذَ فَهَا سُبعًا كَا أَمَو بِي فَدُفعُ الْوَجَعُ عَنَى حَتَى لَمْ الْحِنْوِيَعَدُ ذَ لِكَ بَسْجَ الْحِنْ عَفْحُ أَنْ لِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ مِن شِيعِتِهِم سُكُالِيَهِ وَجَع رَجِلَيْهِ قَالَلَهُ يَا ابْن رَسُولًا للَّهِ مَا فَدُونَ امِتْ لِكُنْكُ مِنْ وَجُع دِجْلِي فَقَالَايْنَ النَّتَ مِنْ عَوْدٌ وَالْحُسُيْنِ بِعَلِي عَلِيْهَا السَّاكُمْ قَالَ يَا ابْنَ رَسُول للَّهِ وَمَا ذَلِكَ قَالَ لَآيَة إِنَّا فَعَنَالِكَ فَخُامبِيًّا لِيعْفِرُ لِكَ اللَّهُ مَا لَفُ دُمُ مِن ذُنبِكَ وَمَا تَاء خُرُوبِتُمْ نِعْتَ لُهُ

اِنْكُ كَنِنْفُتَ عَوْدُ تَكُ فِي مُوضِعِ مِنَ المُوَاضِعُ فَاعْفَبُكَ اللّهُ هَذَا الْحَجْعِ وَلَكِنْ عُودُهُ الْعُودُ وَ النّي عَقَدُ وَالنّي عَقَدُ وَلَا المِّبِ المُوعُ مِنِينَ عَلِيُلِلنَّالُمُ ابًا وَإِبلَه مُمْ لَمْ نَعَدِ قَالَ لَمُ يَعِدُ قَالَ لَمُعِلِّي إِبْنَ رَسُولَ لِلَّهِ وَمَا الْعَقْ ذَهُ قَالَ قُلُ بعُدان نضَّعُ يذك البسري عَلِتُ بنِم اللَّهِ وَباللَّهِ بَلَى مَنْ اسْمَ وَجَهُ اللَّهِ بَلَى مَنْ اسْمَ وَجَهُ رللةِ وَهُوَ يَحِينَ فَلَهُ الْجُوهُ عِنْدُ دَيْبِهِ وَلَا خُونٌ عَلِيْهُمْ وَلَا هُمْ يَخْزُ نُوْنَ ٱللَّهُ مِمْ إِنِي اللَّكُ وَبَجِعِي لِينِكَ وَفَعَضْنَ امْرِي إِلَيْكَ كَامُلِما ً وكامنع منك الكالينك ثلث مُرّاب فانك تعافا إن شاء الله تعالى عَوْذَة لِي بَعِ النَّافِينَ شَكَى رَجُلُ إِلَى الصَّادِ قِ عَلِيْهِ السَّاكُمُ وَجَع المَتَا قَيْنِ مَا تَهُ قَدْ اقْعَد بِي عَنْ امُورِي وَاسْبابِي فَقَالَ عَلِيهِ السَّلامُ

عَنْ ذَهُ الْعَرَافِينِ وَبَاطِئَ لَعَدُمْ شَكَى رَجُلَ إِلَى ايَعَيْدِ اللَّهِ بِنِ الْحُيْنِ الْحِيْنِ الْحُيْنِ الْمُعْلِقِي الْعُلْمِ الْحُيْنِ الْحُيْنِ الْحُيْنِ الْحُيْنِ الْحِيْنِ الْحُيْنِ الْحُيْنِ الْحُيْنِ الْحُيْنِ الْحُيْنِ الْمُعْتِي الْعُلْمِ الْحُيْنِ الْحُيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْعُلْمِ الْحُيْنِ الْعُلْمِ الْحُيْنِ الْعُلْمِ الْحُيْنِ الْعُلْمِ الْحُيْنِ الْعُلْمِ الْحِيْنِ الْعُلْمِ الْحُيْنِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْحِيْنِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْ عَلَى عَلَيْهِمُ السَّكُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولَ لِلَّهِ لِهِ أَرْجُدُ وَجُعًا فِي عَافِتِي قَدْمَنَعِينَ النَّهُ وَإِلَى الْعَذْرِ وَقَالَ فِهَا مَنْعَكُ مِنَ الْعَوْذَةِ قَالَ لتَّنَ أَعْلُهَا قَالُ وَالْآلَا احْتَتْ بِعَاضَعُ بَدُكْ عَلِنْهَا فَقَالَ بِمِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولِ لِلَّهِ ثُمَّ افْرَاءً عَلِيْهِ وَمَافَذُ رُوا اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ وَكُلافِ جَيِعًا قَبْضَنَهُ يُومَ الْبِيمَةِ وَالشَّوَاتِ مَطْوِيًا نُ بِيمِينهِ سُحَارُونِعًا جَمِيعًا قَبَضَنهُ وَالشَّوَاتِ مَطْوِيًا نُ بِيمِينهِ سُحَارُونِعًا عَمَّا يُشْرِكُونَ فَفَعَلِ التَّجُلُفَتْفَا وُ اللَّهُ تَعَالِي عَوْجُ وَلِوَم المفَاصِلُكُالُهَا عَنْ عَهِ بِن عَلِى بِن الْحُنِين عَلِيْهِم السَّلَامُ قَالَ يَا جَابِر قُلْتُ بَيْكُ يَاابِنَ رسو لانته قال إفراء على كورم الخولك يؤلوان كالمتال الفترات

عَلِيْكَ وَيَعْدِيك صِرَاطًا مُسْتَفِهَا وَيَضُلُ اللهُ نَضَاعِزِنزًا هُوَالَّذِي ٱنْزَلَالتَكِينَهُ فَي قُلُوبِ المُوعَمِنِينَ لِبُرْ ذَادُوا اِمَا مًا مِعَ اِمَا لِهِ مُولِلَّهِ مُلكُ السّوَاتِ وَالارْضِفَ كَانَ اللّهُ عَلِمًا حَكِمًا لِيُدْخِلَ لَمُونِينَ وَللوه مِنَاتِ بَحَناتُ بَيْرِي مِن يَعْ عَالَا لاَ إِلَا يَ الْحَالِدِينَ فِيهَا وَيُكُفِّي عَنْهُمْ سِينًا نِقْمِ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَاللَّهِ فَوْزًا عَظِمًا وَيُعَنَّ اللَّهُ افْعَالُ الْفِاذَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنْ حِبِينَ وَالمُنْوكَاتِ الظَّالِيْنَ اللَّهِ طَلَّى ٱلمَتَعْ عِلَى اللَّهِ طَلَّى ٱلمتَعْ عِ عَلَيْهُمْ وَإِبْرُهُ التَّوْءِ وَعَضِبَا لَلْهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَاعْدَلْهُمْ وَاعْدُلُومُ وَعْنَالُهُمْ وَاعْدَلْهُمْ وَاعْدَلْهُمْ وَاعْدَلْهُمْ وَاعْدَلْهُمْ وَاعْدَلْهُمْ وَاعْدَلْهُمْ وَاعْدَلْهُمْ وَاعْدُلُومُ وَلَعْنَاهُمْ وَاعْدُلُومُ وَلَعْنَاهُمْ وَاعْدُلُومُ وَلَّا عُذُلُومُ وَلَعْنَاهُمْ وَاعْدُلُومُ وَلَعْنَاهُمْ وَاعْدُلُومُ وَلَعْنَاهُمْ وَاعْدُلُومُ وَلَعْنَاهُمْ وَاعْدُلُومُ وَلَعْنَاهُمْ وَلَاعُنْ الْعُنَاقُ مُ عَلَيْهُمْ وَلَعْنَاهُمْ وَلَعْنَاهُمْ وَلَعْنَاهُمْ وَلَعْنَاهُمْ وَلْعُنْهُمْ وَلَاعُمْ وَلَعْنَاهُمْ وَلَاعُلُمْ وَلَاعْتُلُومُ وَلْعَنَاهُمْ وَلَاعِنَاهُمْ وَلَاعِنَاهُمْ وَلَاعُومُ وَلَعْنَاهُمْ وَلَاعِنْ وَاعْدُلْمُ وَلَاعِنْ وَاعْدُلْمُ وَلَاعُومُ وَلَعْنَاهُمْ وَلَاعْتُومُ وَلَاعُلُومُ وَلَاعُلُومُ وَلَاعُومُ وَلَاعُمْ وَلَاعُومُ وَلْعُلْمُ وَاعْلُومُ وَلَاعُومُ وَلَعْلُمُ وَلَاعُومُ وَلَاعُلُومُ وَلَاعُومُ وَلَاعُومُ وَاعْدُلُومُ وَلَاعُومُ وَلَاعُومُ وَلَاعُومُ وَاعْتُلُومُ وَلَاعُومُ وَلَاعُومُ وَلَاعُومُ وَلَاعُومُ وَاعِلْمُ وَاعْلُومُ وَلَاعُومُ وَلَاعُومُ وَاعْلُومُ وَلَاعُومُ واعْلُومُ والْعُلُومُ والْعُلُومُ والْعُلُومُ والْعُلُومُ والْعُلِمُ والْعُلُومُ والْعُلُمُ والْعُلُومُ والْعُلُومُ والْعُلُومُ والْعُلُومُ والْعُلُومُ ول وَسَاء تَنْ مَصِبِرًا وَ لِلَّهِ جُنُود المتوادِن وَالْانْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلْ جَدِيًا قَا لَفَعَ عُلْتُ مَا امْرَ فِي فِي الْحِيثُ بَعْدُ ذَ لَكُ لِنَى مُنِهَا حَدُ اللَّهِ لِمَا عَمْ فَعَا الْمُرَ فِي فِي الْمُونِ فَمَا حِيثُ بَعْدُ ذَ لَكُ لِنَى مُنِهَا

امَضِ الذِن اللهِ إلى الجالم سَمَّى إِلَا يَن وَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَبِسِرِ اللَّهِ خَمْنُ نَعْمَ أُونَدُ السِّحِ بِينَ فَا لاَ رُضِعٌ ذُهُ ٱلجِّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل كَثْرُنجَاهُ وَكُنْ فَيْ مِاللِّيكِ لِي يُسْمُونِ الدِّحَة اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فضربناعلى اذارنه فالكفون سنين عكد لله نعتناهم لنعلم احت المِذِبِينَ احْصَى البَنْ المُلَاعُودَ أَلْسَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا من الحان في مَو ويَخَافَ اللَّهُ وَكَافَ اللَّهُ وَكَافَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ الانتخاف دركا ولانخشى فايد ياءمن بإذن إلله تعالى عفة الأمناص كلفاعن ذكرتابن ادم المضي وكان يخدم مؤلاك عَلِيٰنِ مُوسَى الْوَضَاعَلِيْهِمُ الْتَلَهُ قَالَ لِيهُمَّا يَازَكُ وَاقْلَتُ لِيَنَّا عَلَى اللَّهُ اللّ

عَلَى الله المنافع المنصرة عامن المنافع المناف وَالنَّهَادَةِ هُوَالرَّحْنُ الرَّجِيمُ هُوَلِلَّهُ الَّذِي كَالِهُ إِلَّاهُ وَكُلُوالُهُ الْعُولِلُوالُهُ الْ السَّاكُمُ المُوء مِن المُهِ بَن الْعَز يُزلِجُبًّا وُالْمُنْ الْعَز يُزلِجُبًّا وُالْمُنْ الْحَالِفُ الْبَارِي اللَصِودُ لَهُ الْأَمَّاءُ لَكُنَّى يُبَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُ وَ الْمُصَوِّفَ هُ وَ الْعَزُيز لِلْحِيمُ وَاتلَعَلَيْ اللَّا ثَافَارِتُهُ بِينَ فَي الْجَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سِ جِناً وَمَنْ هَاعَلَى الْوَرْمِ وَ يَعْوَلُ الْبُمُ اللَّهِ الرِّحْمَ الرَّفِيكُ مِنَ للَّدِ وَلَكْ دِيدِ وَمَزَامِوُ الْعَوْذِ وَمِنَ الْجِيرِ الْمُثَابُودِ وَمَزَامِوا لَعَوْذِ وَمِنَ الْجِيرِ الْمُثَابُودِ وَمَرَا الْمِنْ الْمِي الْمُحْابُودِ وَمَرَا الْمُؤْفِذَ العَافِرُومَ الْأَخِرُ الْأَخِرُ وَمِنَ الطَّعَامِ وعَدَ عَنْ وَمِنَ التَّا أَكُ اللَّهُ الْحُافِرُهُ

عَبْنُ اوْصُدَاع بسَط بَدُند وَفَراءَ فَالْخِنَة ٱلْكِتَاب وَالْمُعُوِّذُ بَيْنِ مَعْ صَحِ بِهَ الْحِصَةُ فَذَهِبَ عَنْهُ مَا كَانَ يِجَدُفًا لَا بُوجَعِفِ لِلِبًا كُلُّ مَنْ لَمْ تَبْدِيدِ سُورَة لَكُهُ وَقُلْهُ وَلَيْهُ الْحَد لَمِ يَبْرِيدُ مِنْ يُولِي كُلِّ عِلَّة تَبُرُيْعًا هَا تَانِ السُّورَ تَانِ قَالَ لَصَّادِ وَعَلِيُوالسَّلَم مَنْ قَالَ لَا حُولَ وَلَا قُونَ اللَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ دَفَعُ اللَّهُ عَنْهُ سُبِيارً تفعَّامِنْ انوَاعِ البَلاءِ الْعُوَيْهَ اللَّذِي قَالَ مِي الْوُءَ مِنْ اِنْ الْحَالِمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ رَسُولَ لِنَهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ الْا أَدُلُّ عَلَى يُزْمِرْ فَيُونِ فَ وَرَالًا اللَّهُ اللَّ لْلِخَنَةِ قُلْنُ بَكِي يَا رَسُولَ لِلَّهُ قَالَعَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ قُلُ لَا حُولًا وَلا فَقَ اللَّا اللَّهِ الْعَلِي العَظِم قَالَ البَّافِي عَلِيلًا لِسَّالُم اِذَا أَنْتَكُى الْحَدُكُمُ

يابن رسول متوفاك فأكفل على على المؤلالتفا ومذهب الداء الذك على ويجعى ليشفافا أنك نعافا باذن الله نعالى عوذة للحيئ اميرالمؤة منيان رضى لله عنه قالخم دسو ل لله صلى لله عليه وسم حَى تَنْدِيدًا فَا ثَاهُ جُنْجُ الْإِعَلِيْ وَلِتَالَامْ فَعَقَّذَهُ بَسِمِ اللَّهِ ارْفِيكُ ربيم الله النفيك من كاء يوء ذيك بسِّم الله والله شافيك حدها فلهاكم ربسوالله الرَّغِي الرَّجِم فَلَا الْمِنْمُ مَوَافِع الْجَوْم وَانْدُ لَفْتُمْ لَوْ نَعْلُون عَظِم لبواء بإذرن الله نعالى فانطلق البق عليه المتلام من عفال فقال الله هَذِهِ عُوْذَة بَيغَة قَالَهِي مِن خَزَانَةٍ فَالتَّاعِقَةِ قَالَ الصَافِي عَلِنُوالْتَلَامُ كَانَ رَسُولَ اللّهَ صَلَّى لَتَدُعَلِيهُ وَسَلّم اذَّا كُلُواْ صَالْبَنّهُ

فقَالَ لَهُ مَا لِل رَاكِ مُنتَعِبِرًا الدَّوْنِ فَقَالَ جَعَلْتُ فَكَاكَ وَعَكَن عَيكًا سْنَدِبِدًامُنْ ذُسُهُ لِمُ تَنْفَلِعُ لِلْمِ عَنْ وَفَنْ عَالْمُنْ نَفِيهِ كُلَّا وَضَعَهُ الْمِينُ فَكُمُ انتَفَعَ بِنَيْ مِن ذِلِكَ فَقَالَ لَهُ الصَّادِ فَعَلَيْ وَلِتَلَامِ حَلَّازً لَا رِ تَرِيصِكُ وَادْ خَلْ رَاءْ سَكُ فَ فَيْبِصِكَ وَاذْ زَنْ وَافِرْ وَافْرَاءً سُورَة للخذسبع مرّابِت فاكفعُلن ذلك فكا فامنطن مِن العِفَالَ فَكُمَّ عَلِيهُ السَّالَمُ مَا فِزَاءَ الْحُدُعَلَى وَجَعِ الْأَسْكَنَ وَإِن شِينُ خَ فِيهِ هِمَا فَالْعَلَى الْحَدُعَلَى وَجِعَ الْأَسْكَنَ وَان شِينُ خَ فَي وَالْ ولاتنكواعَنْ دَاوُ دِللِهِ قَالَمُ ضِنْ بَالمَدِ مِنْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فبكغ ذُلِك إلى عَبْدِ اللهِ الصَّادِينَ عَلَيْ السَّالُمُ فَكُنْ إِلَىَّ بَلْغَيْنَ عِلْتِكَ فَاشْتُرْصَاعًا مِنْ بِرَوَاسْنُافِ عَلَقْنَاكَ وَاسْزُهُ عَلَى صُدُدِكَ

فَلِنَفْواء بيْم اللهِ وَمِاللّه وصَلَّ اللهُ عَلَى سُولِ اللهِ وَاصْلِ بَيْنهِ اعْوَدُ مِاللّهِ وَفَدْ دُندِ عَلَى مَا بِشَاءُ مِن سُرِّمَ البَّدُ قَالَ الصَّادِ فَعَلِبُ وَالسَّاءُ كَانَ يُعُودُ وَجُلَامِنَ أَوْلِيَا بُومِنَ الْحِينَ الْحِينَ الْمِينَ الْحِينَ الْحِينَ الْحِينَ الْحِينَ الْحِينَ الْحِينَ الْحِينَ الْحِينَ الْحِينَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْمُعْتِلْمُ الْعَلْعِلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْتِلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْتِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْتِلْمُ الْعُلْمِ الْمُعْتِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتِلُ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلْمُلْعُلُولُ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتِلْمُ التى عزم بها على بن لئ طالب كرم الله وجهد وسول لله صلالة عليه وسَمْ وَعَلَى لَدِ عَلَى جَنْ وَادِي الصِّيرة فَاطَاعُوا وَاجَابُوا لمَّاطلَعَ فَ واكسنت وخرك في فالأن بن فالأن التاعة السّاعة السّاعة الما عن المرادن اللَّهِ عَنَّ وَجُلَّامِرًا للَّهِ جَلَّ وَعَزَّ نِفِد دَةِ اللَّهِ يُناطَانِ اللَّهِ يَجَالَالِ اللهِ بِكِزُما عِاللهِ بِهَاءِ اللهِ نِهُ رِاللهِ فَا نَهُ كَا يَلِهُ أَنْ عَنْ عَنْ عَالَى اللهِ فَا لَكُ اللهِ فَا اللهِ عَا اللهِ فَا لِللهِ فَا اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ الصَّادُنْ عَلِيَّهِ السَّكُمُ اللَّهُ دُخُلَ لِيَهِ مَعْظِ مُؤَلِّيهِ وَقَدْ وَعَكَ الصَّادِ فَقَدْ وَعَكَ للرُبِينَ إِلَمْ صَلدُم إِنْ اللهِ وَالدُومِ الْاَحِرُ فَالْمَاكُعِ وَالدُومِ الْاَحِرُ فَالْمَاكُعِ اللخم وكانت وكانتفك للبر وكانتفك للبر وكانتفليلا نَعَالَى عَمَّا يَنْإِ كُونَ عُلُوًّا كِيرًا وفِيتَ لَمَا يَجُدُمِنْ حُرَادة من فَلِيك قَالَ الصَّادِ قَعَلِيُّه السَّلَامُ خُذُ لَحِيِّ لَوَ حَرَادَة مِنْ فَبِيلِ الرَّدُ مِنكَتِ رَفْعَة فِهَامِيّهِ حِرَّالْنَا مَعْلَهُ الصَّورَة ثَمْ يَفُلُ السَّورَة ثَمْ يَفُلُ ربنم الله وصَلَى الله عَلَى عَمَا النِّي وَاللَّهِ وَسَلَمْ نَبْلِمًا بِمِ اللَّهُ صوحت الله وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ يكتُ الأذَان وَ الاِقَامَة فِي دُقعَة وتعَلقها اللهِ عَالِمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْمَا عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْه عَلَيْهِ فَاتَّ الْحُرَادَة وَالْوَجِع سَيْكُنَانِ مِنْ سَاعَتِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ نَعَالَى هَوَ

كِيْفَ مَا انْ تَرْوَقُل اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل كَنْعَنْتُ مَا بِهِ مِنْ ضِرِّو مُكُنِّ لَهُ فِي الْأَدْضِ وَجَعَلْتُهُ خَلِيفَتُكُ هَ نِهُ ثُمَّ النَّوجَ اللَّا وَاجْمَ البُرْمَنِ حُولِكَ وَقُلْ مِنْ لُهُ لِكَ وَافْتِمُ اللَّهِ مَا الْمُرْمَنِ حُولِكَ وَقُلْ مِنْ لُهُ لِكَ وَافْتِمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا المُرْمَدِ مَا لَهُ وَقُلْ مِنْ لُهُ لِكَ وَافْتِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ حُولِكَ وَقُلْ مِنْ لُهُ لِكَ وَافْتِمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مُدًّا كُلُّ مِنْ عَالَى مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَشَطَتُ مِنْ عِفَال قَالَ الصَّادِ فَعَلَيْهِ السَّالَمْ كَانَ بَعْلَمْ وَجُلَامِنَ اوُلِيَا بِهِ وَفِيةٌ للمَيْ فَكُنِّهَا عِنْدَالْرَجُلُ قَالَ نِهِ وَفِيةٌ للمِي فَكُنَّهُ عَلَيْهُ الْمُخْ فَكُنَّهُ عَلَيْهُ الْمُخْ فَالْحِنَّةُ الْمُخْ فَكُنَّهُ الْمُخْ فَالْحِنَّةُ الْمُخْ فَالْحِنْدُ الْمُخْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقِ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقِ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقِ الْمُخْلِقِ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقِ الْمُخْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُخْلِقِ الْمُخْلِقِ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ وَقَلْهُ وَاللَّهُ احْدُ وَاتَّا انْزَلْنَاهُ وَايَةُ الكُوسِي ثُمَّ يَكَتُ عَلَى جَبِينِ الحوم بالتسابة اللفتم المحر خلف الرقيف وعظم الدّفوف فوره

سَكِنْ مَا بِي بِفُوتَ لِكُ صَلِ كُلُ حُمَّيْ وَالْحُمَّدِ وَسَكِنْ مَا بِي فِي الصِّدَاعِ سَكَى رَجُلُ الْي الصَّادِفِ عَلَيْهِ السَّالَمُ ذَلِكُ فَعَالَ إِذَا النَّ فَيْعَتُ مِنَ الْعِرَيْضِةِ صَعِّى الْبَالِكُ الْمُنْى بَيْنَ عَيْنَ لُكُ وَ فَلْ سُنعَ مَوَّاتِ وَانْتَ مَنْهَا عَلَى حَارِجِهِكَ الْأَيْمِنَ يَا حَنَّانُ النِّفِنِي نَمْ مَنْهَاعَلَى حَارِجِكَ الْأَيْرِوفَ فَلْ يَامُنَّانُ الشِّفِي كَامَنَّا بُ نَخْضَعُ دَاحِيْك الْمُفَى عَلَى هَامَّتِك وَقُلْ الْمُنْ سَكَ تَلَهُ مَا فِي التمايت ومَا فِي الأرْضِ صَلِعَلَى عُسَدِ وَ الْعُسَدِينَ مَانِي عَوْدُةُ جَبِع الْأَمْوَاضِفًا لَلِلْصًادِفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَعَنْهُ سَعْدَ المن لَى قَالَ امْلَى عَلَيْ الإِمَا مُرْعَلِيَّهِ التَّلَمُ الْعَوْدُ أَلِنَى تُنْعَ اللَّهِ مَا مُرْعَلِيَّهِ التَّلَمُ الْعَوْدُ أَلَّى تُنْعَ اللَّهِ مَا مُرْعَلِيَّهِ التَّلَمُ الْعَوْدُ أَلَّى تُنْعَ اللَّهِ مَا مُرْعَلِيَّهِ التَّلَمُ الْعَوْدُ أَلَّى اللَّهِ مَا مُرْعَلِيَّهِ التَّلَمُ الْعَوْدُ أَلَّ اللَّهِ مَا مُرْعَلِيَّهِ التَّلَّمُ الْعَوْدُ أَلَّى اللَّهِ مَا مُرْعَلِيَّةِ التَّلَّمُ الْعَوْدُ أَلَّى اللَّهُ اللَّهِ مَا مُرْعَلِيَّ اللَّهِ مَا مُرْعَلِيَّ اللَّهُ الْعَوْدُ أَلَّا اللَّهُ اللَّهِ مَا مُرْعَلِيِّ التَّلَّمُ الْعَوْدُ أَلَّا اللَّهُ الْعَوْدُ أَلَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

جَيْدُ أَنْ مَا لَالْطَادِقَ عَلَيْهِ السَّالَمِ شَكَى الْيَهِ رَجْلَ الْمُكَاهُ الْهُلُهُ مِن النّظرة وَالْعَيْنِ وَالنَّن وَ وَجَعِ الرَّاه رُول النَّف وَوَجَعِ الرَّاه رُول النَّف عَالَى اللَّه الله وَالنَّف عَلَى اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه رَسُولَ للَّهِ كَا تَزَا لَهَ الْحِرَة نَضِمُ اللَّيْلَ الْجَمْ وَلَٰجَة فِحَقْدِمِنْ بَكَا بَهُ الْ وَصُورَ إِنَّ عَلَيْنَا بِعَوْ ذَهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِذَا انْ صَلَّيْتَ الفريضة فابسط يدك بجبعاً إلى التاء تم فلانتج واستكانة اعَدُ ذُنِجَ لَالِكَ وَجَمَا لِكَ وَفَذَ رُتَكِ وَبِهَا مِكَ وَسُلَطًا فِلَكَ المؤة منين يَاعَقْ فَيُ يَافَاطِمَهُ بِنَتْ رَسُولَ لِلَّهِ اعْتَى نَرْ مَسْحُ لَدُ المنبئ على المبتك و معول يامن كن كذ ما في التموات والأنض

اللَّهُ نَعَالَىٰ ثُمَّ قَا لَعَلَيْهِ السَّلَامُ اكْتِ لَهُ سَبُّعُ مُوَّاتٍ سُورَةُ لَلْمَ الْحِدُ وميدك و زعف إن أغلي لله بالكاء وليكن شوانه من الفضلة وَلِحِدًا فَانَّهُ نَعَافًا مِنْ مُ فَا الْفِعَلْنَا بِهِ لِبُنَّةً وَلِحِكَ فَمَاعًا دُنْ البُّهِ وَاسْتَوَاحَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل لكُذَعَلَى وَجَعِمِنَ الْاوْجَاعِ سَبِعِينَ مُرَّةً إِلْاَسُكُن لِبَوْاتُو الْاَوْجَاعِ مُوسَى بْن جَعْفِرالكَا ظِم عَلِيْهَا السَّلَامُ شكَى البَدِعَامِلُ الْكَدِبْنَةِ تَوَانُو الدَّجَع عَلَى الْمُعَلِيَّةِ السَّلَامُ تَكُنُ لَهُ هَكِ الْعَوْدَةِ فَي وَفِي الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ السَّلَامُ تَكُنُ لَهُ هَا الْعَوْدَةِ فَي أَفِّ الْمُعَالِيةِ السَّلَامُ تَكُنُ لَهُ هَا الْعَوْدَةِ فَي أَفِّ الْمُعَالِيةِ السَّلَامُ تَكُنُ لَهُ هَا الْعَوْدَةِ فَي أَفِي السَّلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل فقصبكة فِضَةٍ وتعَلَق عَلَا صَبِي تَدُفع عَنْهُ بِهَا كُلَّ إِبِّم اللَّهِ اعْدُ بعجها العظيم وعِزنك التي لانزام وفذ ديك إلى لا متنافيكا

الجامِعة بسِم الله الرَّجيم الرَّجيم بسِم الله الذي كايض مع الله ونني في الازجن لافي لتماء الله مم لية النّاك بإنمك الطّاه والمطف للقد المؤءمِنُ المهَيمِينُ المبادك الذيم من سالك بد اعظيته ومن دعاك ربوابجنت ان نضلى على على والصحة والن تعافي عما الجدف سنجى وكبَصوى و في ندي و في ريجلى و في تغزي و في بنزي و ي بُظِيٰ وَجِ خَلْفٌ رَيُ إِنَّكُ لِطِيفٌ لِمَا يَثَاءُ وَأَنْتَ عَلَى حَلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال ريخ الجبيان شكى رَجُلُ إلى كياع عُيْدِ اللهِ الصَّادِق عَلَيْ والمتلام فقال إِنَّ لِحِبَيًّا دُبَمًا الْخَذِرِ خُ الْجِيبَانِ فَايِسُ لِيثِدُوْ مَا يَاء خُنُ فَانِبُ وَأَيْتَ يَا إِنَّ رَسُولَ لِلَّهِ انْ تَذْعُواللّهُ عَزُّو جَلَّا لِعَافِيَةِ قَالَ فَكُعًا

وعَلَى الْصُحَة دِوَادْ فَعْ عَبَى شُرْمَا الْبَدُ بِفَدْ زَنِكُ عَوْدُهُ الْمُصُوعِ قَالَ الصَّادِ فَعَلِنَهُ السَّلَامُ نَعَوُّ ذَالمَصُّوعِ وَيَفَوْلَعَ ثَمُنْتُ عَلَيْكَ يَادِيِّكَ وَادِي الصِّبِنَ فَا جَابُوا وَاطاعُوا لَمَا احت اطعت وَخَرِجَتْ عَنْ فلان بن فلان السَّاعَة باذِن اللَّهِ عَوْ أَن لَكُلُّ وَيَجِعَى الدَّعَعَدُ اللَّهِ عَوْدَ اللَّهِ عَوْدَ أَن لَكُلُّ وَيَجِعَعُن الدَّعَعَدُ اللَّهِ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَدْدُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه صَحَدِينِ عَلَىٰ السَّا فِعَلِيْهِمَا السَّلَامُ اللَّهُ قَالَهِ مَنْ الْعُوْذَ : مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَهِ مَنْ العُوْذَ : مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَهِ مَنْ العُوْذَ : مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَهُ مَنْ العَوْذَ : مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل فضع يدك على في ويقول من القوال من القوال من المناه المنافي الم اللَّهِ ثُلَنَّا بِكَانِ اللَّهِ ثُلُنًّا ثُمَّ صُعْ بِدَلْ مُوضِعُ الْحَجُعُ ثُمُّ بِعِنَّ لَكِ مُوضِعُ الْحَجُعُ ثُمُّ بِعِولَ اللَّهِ ثُلُنًّا فَعُ صُعْ بِدَلْ مُوضِعُ الْحَجُعُ ثُمُّ بَعِنُولَ اللَّهِ ثُلُكًا فِي اللَّهِ ثُلُكًا فَي مُوضِعُ الْحَجُعُ ثُمُّ بَعِنُولَ اللَّهِ ثُلُكًا فَي مُوضِعُ الْحَجُعُ ثُمُّ بَعِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا اعَىٰ أباللّهِ وَكُنْ مَهْ مَا يَنَاءُمِنْ شَرَّمَا يَخْتُ يَدِي ثَلَثُ مَرَّاتِ

تنيع مِمَّا احَافُ فِي الدِّيلِ وَاللَّهَ الدِّو اللَّهَ الدَّو اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَالْاَحِنَ وَمُرْكِي لِي عَمْ الْوَوْجَ الْوَهِ مِرَافَ مُرْضِلَ وْلِلْمِ الْوَلْكِيةِ الْوَلْكِيةِ افعاعِلم اللهُ أنه خطبَى لهُ الراعظهُ والله الحله العلهُ مِن نَفْسِي فَاعْذِبْ يَارِبَ مِن شَرِّ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلِبَالِحَتَى اَصْبَحُ وَفِيهَادِي حَتَى اَصْنَے وَبُكِلَة اللهِ التَّامَّاتِ الِّي كَانِيكِ وَرُهُنَّ بِهِ وَلَافَاجِرُ وَمَنْ شِهَا بَنْزِلُ مِنَ التَّاءِ وَمَا يَلِ فِيهَ اوْسَلَامٌ عَلَى لَاسَلِينَ وَلَكْوُ يُعَدِ رَبِ الْعَالِينَ النَّالُكُ يَارَبُ كُمُ اللَّهُ النَّالُكُ مِنْ لَهُ مُحَدُّ صَالَاتُ اللَّهِ عَلِيْهِ وَالْفِلِينِ إ جَبْعَ للهُ كَالِهُ عَلَيْهِ نَوْكَ لَنْ وَهُورَتِ الْعُنْ الْعُظِيمَ الْمُ عَلَى قَلِنَ مِنْكَ يَارِجِمُ بِاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَ فَادْعُ اللَّهُ لِي بِالنِّفَاءِ مِنْهَا فَقُ الْعَلِيُّ السَّلَامُ الْوَافِيُّخُ ثَامِنْ صَالَوْقِ اللَّيْرِ فِعَنْ اللَّهُ مَ لَمْ الْحُوذُ إِنَّى انْوَكَ كُو كُو كُو الْحُدِي لِمُعَلِّيهُ الْحُلا اللَّهُ الْحُلا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَذَرَ لِي مِينِهِ عَوْدَة البرصَ اللهُ كَارُخُلُ لِي لَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيْهِ السَّكُمُ قَالَ لَهُ فَذَاصًا بِنِي بَاضِ بِنَ عَنْ فِعَالَ تَطَعَّرٌ وَصِلَ وَلَعْتَهُنَ وَقُلْ يَاللَّهُ يَا رَسْمَن يَارَجِهُم يَاسَامِعَ الدَّعَواتِ يَامِعُطِ لِلْيَرَاتِ اعْظِ خيرًالتنيا وكي الآجرة وقي نا النيا وشركة خرة واذهب مِمَّا ابِّحُدُ وَقَدْعًا ظِنِيا لَامْ وَاحْرِينَ قَالَ السِّجُ لَفَعُكُ مُا امْرَى براً لامام عَلَيْ السَّالَمُ فَاذْ هِ اللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَادْ هِ اللَّهُ عَنْ عَلَيْلًا انَّهُ قَالَ صَعْ يدَ لَا عَلِيْهِ وَقُلُ يَا مُنِولَ لَيْنَفَا وَمُذْ هِبَ الدَّاعِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

فَانِدُ لِيكُنُ بِإِذْ بِ اللَّهِ نَعَالَىٰ عُودَةً لِوجِ البَّطِي سُكَى رَجُلُ إِلَيْكِ الحرَى عَلِيُوالسَّاكُمْ عِلَّة فِي بَطِنِهِ وَسَالَهُ النَّا فَكُالِبُهِ بِيمِ اللَّهِ التَّحْيَنَ البِّحَ تَكُتِّ أَمْ الْقُرْآنَ وَاللَّعُوَّ ذَبْنِي وَقُلْهُ وَاللَّهُ لَحَدُ تَمْ تَكُبُّ اسفلمن ذلك اعوذ بو يجواللوالعظم وعزن التي كانزام وفائير الني لامنت منها يني من شره مذا الوجع و مركافيه ومما النع دُدُ تكنُّ ذَلِكَ فِي اللَّهِ مُمَّاء السَّمَاء أَمَّ تَعْشُلِهُ مِمَّاء السَّمَاء مَمَّ تَسْتُربه عَلَى الرِّيقَ فَعِن دَ مَنَامِكَ وَتَكْتِ الْفُلْوِنَ ذَلِكَ جَعَلَهُ اللّهُ شِفَاءً مِن كَالْكَ حَعَلَهُ اللّهُ شِفَاءً مِن كَوْلَا الفَرْفِيْ سُكَى رَجُلُ إِلَى يَلِلْمِنَ التَّابِي فَقَا لَ إِنَّ فِي فَرْقَرَةً لَا سُنْ كُنْ إَصْ لَا وَاتِي الْبَعِي انْ الْكُمْ النَّاسَ فِي مِن صَوْتِ تِلْوَالْعَ فَوْدَة مِن اوَلِيَا يَرُفَقًا لَا أَبْنَ رَسُولَ لِلَّهِ اِنْ لِي بُنَيَّةً وَابِي وَارِقَالِيَا مِنْ الْوَلِيَةِ وَالْحِنْ وَسُولًا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَاتَنْفَقَ عَلِيْهَا وَالْهَانَعْنَ وَكَثِيرًا لِيُلَّا وَلَهَارًا فَانْ رَاءَ بَتَ ان تدعى لها بالعابينة قال فلعالها تمقا المفضد فايفا تنفعُ بذِلِك الدُّم للْحَاوَف عَنْ الْحَعْد اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَت اللَّهُ قَالَت اللَّهُ قَالَت اللَّهُ قَالَت اللَّهُ اللّ اِنَّ هَ نَهُ الدِيهَاءُ مِيلُ وَالْعَرُّوحُ الْكُنْ وَكُلْمُ اللَّهُ الْكُنُرُوتُ الذي كابخ بُ الصاحبة في تامِيهِ فني علب عليه في المامية ذَ لِكَ فَلْبَقُلُ ذَا اوَ كِ لَى فِلْ شِهِ اعَوْدُ بُوسِدِ اللَّهِ الْعَظِم وَكُلُّ أَ التَّامَّا يِتَ الِّي كَايُجَاوِ نَهْنَ بِنُّ وَكَا فَاجِرُمِن شَوْكُ لَذِي سَرِّوْفَاتُهُ الْحَالَ دَلِكُ لِم يزَدُه سَنَى مِن اللَّادُ وَالْحِ وَعَوْفِهَا عَوْذَهُ لِلْجِيلِ شِي رَجُلُ إِلَى الْجَالِيَ عَبُدُ اللَّهِ عَلَيْ وَالْتَلَامُ وَقَلَّى الْحَالَةِ عَلَيْ وَالْتَلَامُ وَقَلَّى الْحَالَةِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَقَلَّى اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّكُمُ وَقَلَّى اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَقَلَّى اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَقَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَقَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لهُ للجيل فقال لامامُ عَليْ والرّضًا أدْعُ بِعَذَا النّعَاءِ إِذَا وبيتَ الحفوانيك بسوالتة وكفرن بالطاغون الكفة اخفظى ف مَنَامِي وَبَعْظِي اعْوُ وُبِعِنْرَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ مِمَّا اجُد وَلَحْذَرُ قَالَ فَقَعَلَتُهُ فَعُوفِيتُ مِنْهُ الْذِينَ اللَّهِ فَعَالَىٰ وَعَنْهُ عَلِيلًا لَهُ قَالَمُ وَالصَابَهُ حِبُلُ فَلِبُعُو يَذِنفُ لَهُ لَيُلَةً لَلِمُعْ يَوْفِ نِهِ لَا لَعُونَةً التَّافِعَ وَفَالَ كَابِعُودُ الْحَدِيثِ بِعِينِهِ وَقَالَ كَابِعُودُ إلْبُهُ ابدًا وليفع بل ذ لِك في الشِّريع بُدًا لا ستِعف الدوفر الفقامين صَلَىٰ: التَيْرُعَىٰ ذَنُ الفَنعُ شَكَى دَجُلُ الحَالِيَ عَذُ الفَنعُ الفَنعُ شَكَى دَجُلُ الحَالِيَ عَذُ القَيْعَلِيلِلَّلَامُ

فِيجِد فَتَبْحَدِينَ وَازْبُطِ عَلَى لِلْخِنْ وَالْفِقَائِ كَيْنِ قَالَفَقَعُلْتُ لَا فنظفت يع مَ التَّابِعُ وَالنَّامِنُ وَهِي مَنْ لَرَاحِينَ اَوَاصِعِي وَقَالَ بعضم بينعان يعالج فحان المنهر فاند أبع المعالجة وأفيد افًا دعَى ذَه لِئَ يُدْ خُلِعَلَى لُطَالِ كُمَّا طَالِبَ ابْوَالدَّوَابِيق بْنُ عَبْدُتُمُ الضّادِ فَ عَلِيُ والمَالَمُ وَهُمَّ بِفِلْتِهِ وَالْخَذْصَاحِبُ المَدينَةُ وَوَجَّهَ بهِ الْبُهُ وَكَانَ ابْوَاللَّوَايْنِ يَنْعِلْهُ وَيُسْتَبْطًا فَدُومه حِرْصًا مِنْهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عِنْكُ وَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رُسُولَ لِلَّهِ لَاتَهُ لَا تُوَكِّمْ اللَّهُ وَجَعْنَ إِلَيْكَ وَأَنَا عَا ذِمْ عَلَى قَتْلِكُ وَلَقَدُ نَظُنُ الْيُكَ فَالْهَىٰ عَلِيَّ مَحِبَّةً لَكَ فَواللَّهِ مَا احدُمِنَ اهْلِ

اِذِن اللَّهِ نَعَالَىٰ الْسَحْرِيكِ يَنْ عَلَى كَاعْتَ وَيَبْلِع صَاحِبُ لِلنَّا مِيلَ لَا الله الا الاؤك بالله عطعوللون عن أقللن على بن مؤسى المضاعلها سَلَى رَجُل قَالَ بَنهُ لا يُحْتِينهُ يَخَالِطُ النَّاسِ مِن كُثَّرَةُ النَّاءُ لِيلِلِّنِي ربدِ فَا سَالُكَ يَا ابْنَ رَسُولُ اللّهَ انْعُلِي تَنْبِيًّا شَعْعَ بِجِ فَقَالَ خُذْ لِكُلَّ نَالِيلٍ سبّع شِعِيرَاتٍ وَافْرَاء عَلَى حُرِلَتْ عِيرَة سَبُعُ مُرَّاتٍ إِذَا وَفَعَنِ الْوَافِي أَنْ ليس لوقعتها كا ذِبَرْ خَافِضَة دَافِعَة أَذَا رُجِّنِ الْأَرْض رُجًّا وَبُنَّة لِلِبَالَ بُتًّا فِكَانَ هُبَاءً مُنِينًا وَ يُسْتَلُو لَكُ عِن إِلْجِهَا لِ فَقُلُ بَيْنِهُا دَبِي نَسْفًا فِيذَ دُهَا قَاعًاصَفْصَفًا كَانزى فِفَاعِيْ 

المؤمنيات فلما حري من عنوص في من مين مين مين من المخ من في في في المناهم مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْمُؤَالدُ وَالْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا نظرت نظراننا فياجين دخلت إلح المؤء منيين فها انكرت فيما انكن منك شيئاعيراتي نظرت شفتيك و قلحركت فإبتني فا كَانَ ذَلِكَ قَالَاتِى لِمَا نَظرَتُ البَيْهِ قَلْتُ يَامَنَ كَايضًامُ وَلا يَمَاهُ وَبِهِ يُوَاصِلُ لا رَحًام صِلْعَلَى عُتَدَ وَالصُّكَدُ وَالصُّكَدُ وَالصِّكَ لَا يَعْنَ شُرَهُ بِعِلَا عَلْقَهُ مَا زِد مُن عَلَى السِعْنَ فَالْفَرَجِ الْعَابِ اللَّ اللَّهُ الدَّ وَالنَّفَا فَا خُورُ بقِوْلهِ فَقَالَ فَاللَّهِ مَا السنم مَا قَالَ حَتْ ذَهَبَ مَا كَانَ فِي صَدْرِجِ. مِنْ عَايِلَة وَنَسْرِعَوْدَة عِنَ الْمُرْنَبِينَ عَلَيْهِ التَاكُمُ قَالَ كَلَانَ اللَّهِ

بَيْنِي اعْزُمْنِكَ عَلِيَّ وَلَا آثِعْنِدِي وَلَكِيْنَ يَا اَبَاعِبُدِ لِلَّهِ كَلَامٌ بَلْغَنِى عَنْكَ تَغِيبِنَا فِيدِ فَتُذْ كُونَا بِسُوعٍ فَقَالَ يَا الْمَبُوالِمُ فَعُ مِنْإِنْ مَاذَكُ ثُكَ فَطُرِبُوعِ فَنِيتُمُ أَيْضًا وَقَا لَائْنَ اصَدَقَعْ نِدِي مِنْ جَيع من سغ بك هذا جلس بين بديك و خان فانسط و لا يخنين وَاعْطَاهُ فَا فَانَ يَقِبُلْ ثَنِينًا وَقَالَ يَا امْ يُولِلُو مِنْ إِنَ الْمُعَالِمِ الْمُولِلُو مُنْ إِنَ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وكفايذ وكبوكين فلااهمن بتي عكيك بالمتخلفين مِنْ اهْ لِابَيْنِي وَارْفِعَ عَنْهُ النِقلَ قَالَ فَدُفِعَكُ يَا ابَاعَبْدِ اللَّهُ وَفَد امُن فَ مُ مِن هُم مِن الله الله وينارِ من فضال وصلت التهم كالمرب و

مَاعُوذُ بِرَسُولُ لِلْهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاعُوذُ بِالنَّاءِ مِن شَرِّ مَا إَجْدُ وَمِنْ شِوْمًا الْحَافُ عَلَى بَعْنُ لِيهُ مُرَّالِتَ قَالَ فَعَلَدُ ذَلِكَ فَاذْهُبَ اللّهُ عَنَّ الرَّحْنَة وَابْدُ لِي الْاسْ وَالْامْنَ الْوَسْ سَنْ كَى رَجُل إلى الله عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ المَا لَكُ أَوْهُ المَينَ وَالْوسُوسَة فَقَالَ لَهُ امْرِيدُ لِ عَلَى صَدْرِكَ وَقَلْ بِهِ اللَّهِ صَدِّدُ رَكَ وَقَلْ بِهِ اللَّهِ صَدِّدُ رَسُولَالةً ولاحول ولافق إلا بالله العكل العظم الله ما المعنى عنى المعدد نَمُ امْرِيدَ لَا عَلَى عَلِي اللَّهِ وَقُلْلَتْ مَرَّاتِ قَالِنَالَةُ نَعَالَى مُصِفِّ عَنْكَ قَالَالِتَّجُلُفُكُنُ كَيْرًا فَعَ صَلَوْتِي مِمَا يَفِيدُ عَلَى المَنْ وَالْوَسُوسَة ففغلت ماامكر في بوسيّدي ومولا في نَلْتَ مُرّاتِ فاضرف اللّه

إِذَا فَلَتُهُنَّ لَا أَ بَا بِمِنَ الْجُنَّةُ الْجُنِّ وَالْارْسِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ الل وَ فِي بِيلِ اللَّهِ وَعَلَى لَّذِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلُواللَّم الَّعْنَى بِفَوْتَلِكَ وَحُولِكِ وَفَدْ رُبَكَ نَثْرٌ كُلْمُعْتَال وَكَيْدِالْجِارِ فَا إِنَا حَبُ الْاِبِوَارِ وَاوْ لِمَا لَا خِيَارِ وَصَلَىٰ لِلَّهُ عَلَى حَبِّهِ وَآلَهِ وَتُلَّم مَثْنَكَى رَجُلُ الْيَ الْحَعْبُدِ اللَّهِ عَلِيْهِ السَّكَامُ لِمَ الْحُلُونُ بِنَفْسَى لَا اللَّهُ الْحُلِّ ويَحْنَنُهُ وَهُمْ وَاذَاحًا لَطَنَ التَّاسَ كَا احْتَنُ سَنْحَ مِن ذَلِكَ فقًا لَصْغُ بَدُ لَ عَلَى فُواْدِ لَ وَقُلْ بِمِ اللَّهِ سِبُ اللَّهِ بِنِمُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مُ أَمْسَحُ يدُل عَلَى فُو اللهِ وَقُلْ اعْدُ وَاللَّهِ مِعِزْةِ اللَّهِ وَاعْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللهِ وَاعَوذُ بِجَلَال اللهِ وَاعَوذُ بِعِظَهُ اللهِ وَاعُوذُ بِعِظَهُ اللهِ وَاعْوذُ بِحُمَّ اللّهِ

مِنْ هَذَاللَّاءِ أَصْرِفَدُ عَبِي فَالْخَاعِبُدُ لَ وَابْنَ عَبُدُلُ الْقَلْبُ مِنْ فَيْضَتِكَ قَالَ فَانْضَرَفِ مِنْعَنِدِي فَوَاللّهُ الّذِي اكرمَهُ بِالْامَا مَدَ بالدَّعُونَ مَا بِهِ إِلَّامُ ثَنَ وَلَحِكَ فَيْجُودِي فَكُم احِتْنِ عُدُ ذَ لِك مَنْ عَيْلُاوْلِي عَنْ أَنْ جَامِعَة عَنْ مُعَدِّبْن لَلْبِيب لِلْمَارِبِي وكان من عُلَم المُول نصارته والفائم قال قال الوعندالة الفاق إن السنطعت ان لا الميت حَنّى تَبَعِقَ ذَ باحدِ عَشَرَ حُرْفًا فَافْعُلُ قُلْتُ اخْبِر نِي بِهَا يَا ابْنَ رَسُولَ لللَّهَ قَالَ قَلْ عَوْذُ بِعِزِةِ اللَّهِ اعَوْدُ وُ يِعْدُ دُوْ اللَّهِ اعْدُ ذُبِهُ لَا لِللَّهِ اعْدُ ذُبِهُ كَالِ لِللَّهِ اعْدُ ذُبِهُ كَالِ لللَّهِ اعْدُ ذُبِهُ كَاللَّهِ اللَّهِ الْعُودُ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَالِي اللَّهُ اللَّا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال اللهِ اعَوْذُ بِدُفِعُ اللهِ اعْوُذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ

عِنَى وَعُوفِينَ مِنْ مُ فَلَمُ الْحِرِيهِ بَعْدُ ذَلِكَ عَوْ فَ عَنْ لِيَ عَبْدِلِلَّهِ قَالَ كَانَ زَيْنَ الْعَامِبِينَ عَلِيُوالتَّلَامُ يَعِوِّذُ أَمْلُهُ وَعَلِيْ الْعَوْدُةُ وكاصنه صنع بدك على بلك على في كالبه الله بسم الله بسم الله المواحد ويصنع الله النبي الفن كالفن كالنفئ الله خبير بما تفعلون تم يقول النكن أيفًا الوَّجَعُ اسًا لك يَا الله دُنِيّ ورُتُك و ربّ كُلّ عَي اللّهِ الله عن اللّه عن اللّه عن الله سَكَن كَدُمَا فَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ البِّبِمُ الْعَلِيمُ مُنَّا فَاللَّهُ مُنَّا فِي الْعَلِيمُ مُنَّا فِي الْعَلِيمُ مُنَّا فِي اللَّهُ الْعَلِيمُ مُنَّا فِي اللَّهُ الْعَلِيمُ مُنَّا فِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّم عُوْذَةُ الْبَحْرَثُنكَى رَجُلُ الْحَوَلا نَامُوسى بِن جُعْفَرَعُلِهُما التَّلامُ رديخ ألجير قَالَ فَعَنُلُ وَانْتَ سَارِجَدُ يَا اللَّهُ يَا رُحُنُ بَارِبُ ٱلْأَرْبِ يَاسِبُدَالسَادَاتِ يَالِلُه الْأَلْحَ لَوْ يَامَا لِكَ الْلُولِ الْعُفِيْ شِفَارِئِكَ

مِنْ الله مَنْ الله وَهَامَةِ وَمِنْ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَ وَهُ الله وَ وَ الله وَ وَمُ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَمُ الله وَالله وَ وَمُ الله وَ وَمُ الله وَ وَمُ الله وَالله وَ وَمُ الله وَ وَمُ الله وَالله والله وَالله والله التى عَوْذُ بِهَا جُبُوائِلِلْكِينَ وَلِلْسُينَ عَلِيهُمَا السَّلَامَ عَوْذُ أَهُ لِسَادِفِ قَالَ الْمُ الْعُلَاتِ وَاسْتَعُلُهُ إِن الْعُلَاتِ وَاسْتَعُلُهُ إِن الْعُوذُ وَ فحكِّل كَيْلَة صَنْفُ لَدُ أَنْ لا يعِنَا لَدُ مُعَنَال وُلاسارِ ق اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَعْوَلُ بَعْدُ صَاوَة الْعَثَاءِ الْأَخِيرَة اعَوُذُ بِعِنَّة اللَّهِ وَاعَو ذُرِبِعَد رَةِ اللَّهِ وَاعُوذُ بِمَغْفِظ اللَّهِ وَاعُوذُ بِرَحَدًا للَّهِ وَاعُوذُ سُلُطَانِ اللَّهِ الَّذِي هُو عَلَى صَوْعَلَى صَوْعَلَى اللَّهِ الَّذِي هُو عَلَى اللَّهِ الَّذِي هُو عَلَى اللَّهِ الَّذِي هُو عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللهِ وَاعُوذُ بِحُ اللهِ مِنْ فَرَكُ حَبّا إِرعَيْدٍ وَسَيْطَانِ مَو بِيدٍ وكلمعنيال وسارق عارض ومن التامة والمامة والعنبكة

شَرِّمَا خَلْقَ وَذ رَاءَ وبرَاءَ وتَغُودُ بِمَا شَبُكَ فَانَّهُ لَا يَضُرُّ لَا يَشَانُ عَلَيْهُ لَا يَضُرُّ لَا يَضُورُ لَا يَسْفِيلُ لَا يَضُورُ لَا يَسْفُرُ لَا يَضُورُ لَا يَسْفُرُ لَا يَضُورُ لَا يَعْفِيلُ لَا يَضُورُ لَا يَعْفِيلُونُ لَا يَضُورُ لَا يَضُورُ لَا يَضُورُ لَا يَعْفِيلُ لَا يَضُورُ لَا يَضُورُ لَا يَضُورُ لَا يَعْفِيلُ لَا يَضُورُ لَا يَضُورُ لَا يَضُورُ لَا يَضُورُ لَا يَعْفِيلُونُ لَا يَعْفِيلُونُ لَا يَعْفِيلُونُ لَا يَعْفِيلُونُ لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِيلُونُ وَلَا يَعْفِيلُونُ فَا لَهُ لَا يَضُورُ لَا يَضُورُ لَا يَعْفِيلُونُ فِيلُونُ لَا يَعْفِيلُونُ فَلَا يَعْفِيلُونُ لَا يَعْفِيلُونُ فَلَا يَعْفِيلُونُ فَا لَا يَعْفِيلُونُ لَا يَعْفِيلُونُ فَا يَعْفِيلُونُ لَا يَعْفِيلُونُ لَا يَعْفِيلُونُ لَا يَعْفِيلُونُ لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِيلُونُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ ل وكالنن وكاسيطان إن شاء الله نعًا لحاعن الحجع عزالبًا في كالسّلم قَالَ عَوْذِنْفُسُكُ مِنَ الْمُعَامِ وَلِمُ الْكُلَّاتِ بِيمِ لِلْوَالْتَحْمِنَ الْمُعَامِ وَلِمُ الْمُكَامِ وَلِمُ الْمُكَامِ الْمُكَامِ اللَّهِ التَّحْمِنَ الْمُعَامِ وَلِمُ الْمُكَامِ اللَّهُ التَّحْمِنَ الْمُعَامِ وَلِمُ اللَّهُ التَّحْمِنَ الْمُعَامِ وَلِمُ اللَّهُ التَّحْمِنَ النَّهُ التَّحْمِنَ النَّهُ التَّحْمِنَ النَّهُ عِلَى النَّهُ التَّحْمِنَ النَّهُ التَّحْمِنَ النَّهُ عِلَى النَّالِقُ مِن اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ربسراللهِ وَبِاللهِ صَحَدَد رَسُولَ للهَ صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اعَوْدُرُ بعِزَةِ اللهَ اعَوُ ذُبْقِد رَبِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تَدُبُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا رَاتَ دَنِي عَلَى صِرَاطِم سَتَعِيم عَوَذَهُ الْمَالَ اللَّهِ قَالَ ابْوَعَبُدِ اللهِ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّالُمْ حَصِّنُواللَّهُ وَالْفِلنَّكُمْ وَالْفِلنَّكُمْ وَالْفِلنَّكُمْ وَالْفِلنَّكُمْ وَالْفِلنَّا لَمُ وَاللَّهُ وَالْفِلنَّا لَمُ وَالْفِلنَّا لَمُ وَالْفِلنَّا لَمُ وَالْفِلنَّا لَمُ وَالْفِلنَّا لَمُ وَاللَّهِ وَالْفِلنَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفِلنَّالِيلُمْ وَالْفِلنَّالُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللّلَّالَةُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَكُولُولُكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِّلَّالِيلَّالُّولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ وَاجْرِزُوهُمْ بِمَنِ الْعُوْذُةِ وَقَوْلُوهَا بِعُدُصَالُونَ الْعِشَاءِ الْكَجْبُرَةِ اغيذنفي وذ ربتى وأهل سنى ومالى بكلات الله التامًا ب

مرَّات عَيَادَة المنص عَنَ إِنْ عَنْ الْحَعْدِ اللَّهِ الصَّادِف عَلَيْهِ السَّالَامُ عَنْ أَبَا بَيْدِ اللَّهُ قَالَهَا مِنْ مُوْعِمِن عَادَ اخًا هُ المُوْمِن وَهُوشَاكِ فقال له الله مم اعبدك بالله العظيم رئة العنو العرب العنو العرب العنون ويت كُلِّعْرِفْ نَعْ الْمُعْرِقِ النَّارِ وَكَ الْمُنْ الْمُرْتُ وَالْمُنَارِ وَكَ الْمُنْ الْمُرْتُ وَلَا اللَّهُ اللَّخَفْ اللَّهُ عَنْهُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْنِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلّ منَ الْعِبَهُ سَنَّى مُنْ أَحِبِهِ المُورِّمِن قَلْيَرُك عَبْنَهُ فَا لَعِبَحَ قَلْ مَنْ الْعِبَدَ فَا لَعِبَحَ معنهُ صَلْوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ قَالَ لَو بَنْ اللَّهِ عِنَ الفَّهُ و لَرَابَنَمُ اكَ تُومَّوْنَا كُمْ بِالْعِيْنِ لِأِنَّ الْعَيْنَ حَنِّ لِكَالِنَ رَسُولَ لِلَّهِ عَلَيْوالْتَالَامُ قَالَ الْعَيْنُ حَيْنُ فَنُ الْعِبَهُ فَيْ فَا كَالْمَا فَا كُلُو اللهَ

سَرِّفْتَامِتَ الْعَرِبُ وَالْعِبَم وَمِرْسَتَرِفَ قَلَةِ الْجِينِ وَالْعِبَ وَالْعِبَ وَمِرْسَتَرِفَ قَلَة الْجِينِ وَالْعِبْ وَالْعِبْ وَمُرْسَتَ وَقَلَة الْجِينِ وَالْعُرِسُولَ ثَنَ دَ بِهِ لَحِذُ دِبنَا طِينَهَ النَّ دُبِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَفِيمٍ قَلْمَةُ النَّسْوَيْكَى كُنُ ال رالى الجاعبدالله عليه المسلام قال لد فذلد عنه فلذ ودخلت فيجلدي فاصابنى وبجع شدبد فقالكه صنع بدك على المؤض البنى يؤجعك فأسيحة فتمضع بدك مؤضع بنجودك اذا فرعن مِنْ صَلَوْهُ الْعَجْرِفَقُ لُبْمُ اللَّهِ وَبَالِلَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ لِلَّهِ صَلَّى لِدَّهُ عَليْدِ وَ آلهِ مُنَّ مَرْفَعِ مَيكُ فَتَضَعْهَا عَلَى وَضِعَ الدَّاءِ وَنَفْوَلَ النَّاءِ وَنَفُولَ النَّاءِ يَا شَافِي عَالَا شَفَاءِ اللَّهِ شِفَاءً لَا شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَفَا تَعَوَّل سَبْعَ المَكُون الْمَاكُون اللِّيل المَين مَن المَعَود مُ لَينًا المَعَود مُ لَينًا المَعَود مُ لَينًا بسم الله بسم الله مع مع مد رسول لله صلى لله على الله على فِأَرْضِ مِعْلَى عَبَادِم التَّفِ يَاشَافِي الْا تَعْنَاء الكَّانِفَا وَكُونِ عَلَى عُنَاء " كايغاد رسفا مرو في قال حدهم ما ادري قال فك مُوَّاتِ اوَسَبِعُ مِرَّاتِ وعَنْهُ صَلُوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ دُعَاءُ الدُوَ وَالْمُهُوفُ وَمِنْ لَعِينُهِ الْجُلِبَّةَ وَاصَابَتُهُ بَلِبَة قَالَ كَالِهُ إِلَّا انْتَ سُعُانك الخصين مِن الظالمِينَ مِعَ الظَّالمِينَ مَعْ لَمُا لَيْكَة لَلْمُعُة (ذَافَعُ مِنَ الصَّاوِ: المَكُ نُونِز مِنَ الْعَنَّاءِ الْأَجْبِرُةِ دُعَادُ الْمُرُوبِ عَنْ أَي جَعْفِوالبًا فِرْعَنَ أَبَا يُهِ عَنْ أَمَي لِلْوُمِنِينَ عَلِيْهِ لِمَا لَكُمْ عَنْ رَوُلَ

فِي ذَلِكَ الْوَقْنِ قَانَهُ إِذَا ذَكِ وَلِيضِرَهُ دُعَاءُ الكُوبِ عَنْ إلحِجعُ عَنْ مُحَدِّبْ عَلِي عَلَيْهِمَا التَّلَمُ انَدُ النِّنْ كَا يَعْضُ لَيْ فَكَ الْمَا التَّلَمُ اندُ النِّنْ كَا يَعْضُ لَيْ فَكَ الْمَا التَّلَمُ اندُ النِّنْ كَا يَعْضُ لَيْ فَكَ اللَّهُ النَّهُ النِّنْ كَا يَعْضُ لَيْ فَكَ الْمَا التَّلَمُ التَّلَمُ الدُّ النِّنْ كَا يَعْضُ لَيْ فَكَ الْمَا التَّلَمُ التَّلُمُ الدُّ النِّنْ التَّلُمُ اللَّهُ النِّنْ الْمِنْ فَكَ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّلُمُ اللَّهُ النَّهُ النَّلُمُ اللَّهُ النَّهُ النَّالُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُمُ النَّهُ الْمُلْأُلُولُ اللَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ الْفُلْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُلْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُلْعُلُمُ النَّهُ ال مِنْهُ فَقَبُّلُهُ مَ قَالَلَهُ بَابِئَ كَا يَنْ كَالَهُ مَا بِيْ كَالَحُهُ بَابِئَ كَالَا خَدِنَى قَالَ الْحَدِبِي وَجَعَا مَ اللَّا قَالَ الرَّبْ نَهَادَ كَ وَنَعَالَىٰ لَيْنَكَ عَبْدِيمَا كَاجَد دُعَاء المكوفوب عن الحعبد الله الصّادِب عن الحجيد الله الصّادِب عن الحجيد الله الصّادِب عن الحجيد الله الصّادِب دُعَاء ٱلمَكُونِ وَبِ فَالِلَيْكُ مِا يَنْزُلُ النِّفاء بَالِّيلُ وَالنَّهَا وَأَنْزُلُ عَلَى مِنْ شِفَا يِكَ شِفَاء لِكَ آصَابِ فِي اللَّاء وَعَنْهُ عَلَيْهِ حَضَرُعْنِدَهُ بَمَاعَنُ مِنَ الْحَاجِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا اللَّهُ اللَّهُ المَّالُولُعَنْ دُعَاءِ غين عَنْ جَعْفِرِين جَعُدِ الصَّادِ فِي قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلِهِ من الكادانسكان رسوء فالكذان عجرالله بنينه وسيند فليقلطي يَرًا أُ اعْوَذُ بِحُوْلِ للَّهِ وَفَوْنَهُ مِنْ حَيْثَ خُلْفِهِ وَقُوَّ لِمِنْ اللَّهِ وَقُوَّ لِم وَأَعُو ذَ بُرُبِ الْفَلِونَ مِنْ شُرِّمُا خَلِقُ مَ يَقُولُهَا قَالَ لِلَهُ عِنْ وجُل لِبنِيدِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم فَانِ نَوْلُوَا فَعُلْ حِبْنِي لِللّهُ لَاللّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوْتُ لَتَ وَهُورَتُ النَّالْ الْمُوالِمُ اللَّهُ عَنْدُ كِيْدُ كُلْكَ إِيدٍ وُمُكْ رُكُلُما كِرُ وُحَدَدُ كُلْمَا إِلَى وُحَدَدُ كُلْمَا إِلَى وَلا تَعْوَلُمْنَ هَ إِن الْكِلْ فِي وَجُعِهِ فَانَ اللّهِ نَعْ وَجُعِهِ فَانَ اللّهَ نَعَالى! بكينبه بخوله الصري عن المحديث فالبافزعن ابايدعن

صَلَىٰ لَهُ عَلِيْهِ وَ آلِدِعَنْ جَبْرَ الْمُ عَلِيْهِ السَّالَم اخْدَهُ عِنْ اللَّهِ تَبَالُكُ وتعالى قال الا وقط بن اخت إلى عبد الله عليه التاكم قال مرضت مرضًا شربيلًا وَأَرْسَلْنَ الْمِحَالَةُ الْحِاءَ وَالْمِحَارِجُ مِنْ بَالِلْبَيْنِ وَهِي مُ سَلِم بِنْ صَحَدِبْنَ عَلَى وَهِ يَفُولُ وَاشْبَا بَاهُ وَرِبُوهِا خَالِي وَ قَالَ ضِي عَلَيْكِ ثَيَا بَكِ ثُمَّ ارْفِي فَوْفَ البَيْنَ ثُمَّ اكِثْفَى فَيَاعِكِ حَتَّى تذرب تشعرك الحالتاء و فولل الله ترب انت اعظينه وكانت وَهِنَدُ لِمَا للهُمَّ الْجَعَلِ هِنَدَكَ اليَّوَمُ جَدِينَ آنِكَ فَادِدُ مَفْتَدِدُ مَمْ السِّجُدِي فَاتَكُ لا تَرْفَعِنِي وَاءْ سَكِ حَتَىٰ يَبُواءُ البنك فَسُمِعَتَ فَالِّكِ مَقَالِتَهُ فَنْ مِنْ سَاعِينَ فَرَجُن مَعُ خَالِى الْكَالْحِيدِ مِنْ الْاكْرِسِوعِ

نَقَصَ فَا مَا مَا اللَّهُ لَا يَظْهَرُ ذَ لِكُ ثَلَثَ اللَّهِ اللَّا وَيُعَافِد اللَّهُ نَعَالَى مِنْ ذَلِكَ لَدًا عِالْبُلَايَا الْفَارِحَهُ عَنْ إِنْ عَبْدِاللَّهِ الصَّادِقَ عَلِيْرُ قَالَهَ نِي عَوْدَة لِمَنَ التَلِي بَلَاءِمِنْ هَن البَلِيّا القَادِ حَدَة من فَلُ الآركية وعبها فضع يدك على دلة يرصار بالكاء نم يغوك اغِينَ بِسُولِللَّهِ وَمِ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَالْحِ اللَّهِ وَمَا شَاءَ اللَّهَ وَكَا شَاءَ اللَّهَ وَكَا حَوْلً وكا فغية اللاباللة الما الما خليل للة موسى الله عبد وفح الله مُعَمّد رَسُولِ للله صَلْوَاتُ اللهِ عَلِيّه مِن كُلّاءٍ قادِح وَاموَقاح وَكُل دِ جِ وَادْ وَارْ حَالِي عِلْمَ عَنْ عَلَى اللَّهِ وَعَزْ المِ مَنْ لُهُ لَفَلَات. 

امِيوالمؤرِّنِينَ عَكِيْفِمُ التَّلَامُ قَالَ قَالَ دَسُول لِتَصَلَّى لَا تُعَالَمُ وَالدَّ ذكوامرضاكم بالصدورعن لصادن عليه التاكم ان الصدة تدفع مستند التوءِعن صانبهاعن مؤسى بن جعف عليها السّاكم شكى لينو رُجُلُ انْيَ عَشَرَ نِفُرُ الْمِيَالِ كُلُمُ مُرْضَى فَقَالَ لَمُ الْأَمَامُ عَلَيْهِ وَ الْمُعَامُ عَلَيْهِ وَ دَاوُ هُوْ بِالصَّدَ فَهُ فَلِينَ شَيِّ النَّرَ فَ وَلَا اجْلَي مَنْ عَلَى الْتُلْتِ الْصَلَّةِ الْتُلْتِ الْتُلْتِ الْتُلْتِينِ الْتِلْتِينِ الْتُلْتِينِ الْتُلْتِينِ الْتَلْتِينِ الْتُلْتِينِ الْتَلْتِينِ الْتُلْتِينِ الْتُلْتِينِ الْتُلْتِينِ الْتَلْتِينِ الْتَلْتِينِ الْتَلْتِينِ الْتُلْتِينِ الْتَلْتِينِ الْتَلْتِينِيِيلِيل عَوْذَهُ عَنْ إِنْ عَبْدِ اللَّهُ الصَّا دِفْ عَلِبُّ وَالنَّلَامُ وَافْطَى الْحَابَ ا وَاوْلِيَابِهِ بِهِ امْنُ بِهِ عِلَة فَلِيَاءْ خُد قُلة جُدِينَ وَلِيحَامَنُ بِهِ عِلَّة فَليَاءْ خُد قُلة جُدينَ وَلِيحَامِنَ وَلِيحَامِ فَا الماء وليسقى لماء بنفيد وليفواء على للاء سوئة انزكناها عليلنل ثَلَتْإِنَ مَرَامَتُ ثُمَّ لِيتْرب مِنْ ذَلِكُ المّاء وَلِيُوضَّوا فَ وُلِيمَتِ بِعِوكُما 20

مِن مُن على على على على الله والله والله والته والتلام على رسول الله صلحالة علينه وسلم اللفة الشخة المستخ المناقة وألمؤو وقفو الأذي وَالْبَكِ قَالَ عَلَى فَبُولَ مُنْ فُوالَّذِي الْمُعَدُ بِالنِّقَ فَ وَخَصَّهُ بِالرَّالَةِ وَاصْطَفَاهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا وَجُدْتُ بَعْدُ ذَلِكَ حَرًا وَكَابُرْ دًا وَ ﴾ اذِّي في عَيْنِي قَالَ فَكَانَ امْيُوالمُو مِنْيِعَن دَيَّا حْرَجَ التَّنتَاءِ الشَّدِيد البُودِ وعَكْبُ مِ فَيْصِ شِف فَيْقَال لَهُ يَا امْبِوالْمُؤْمَنِينَ امْايصِبُ للرَّد فقالَ كَا اصًا بَيْ حَرِّوكَا برُد مَنْ ذَعَوَّ ذَبِي رَسُولَ لللهُ صَلَى للهُ عَلِيهُ وَسَمَّم ورتباخرج الينافي المينا فالبوم المادالنة دتيد الحرق فبتت محشوه فياله لَهُ المَا يَضِيبُ كُ مَا يَضِيبُ لِنَاسَ مِنْ شِنْ هَذَا لَحْرَ حَتَى لَبِولَ لِمُ فَقَالَهُمُ لَمُ

النى سَالَ عَا ادَم عَلَيْهِ السَّلام رتبُهُ فَتَابَ عَلِيْدِ اِنَّهُ هُوَ النَّاكِ النَّالِحَ بِم الا إنفا الوّج الارْواح باذِن الله بفد رُوْ الله الخالة الخاف كالمُون الله الخاف كالمور بَنَادَ لَذَاللَّهُ دَبَ الْعَالَمِينَ ثُمْ يَفْرَاء أُمّ الْحِتَاب وَإِيدَ الْكُوبِي عَنْمُ ايابت من سُورة بس من اقبلها وبسال يخ بحقيد والصحالنفاء فَانَّهُ يَبُواءُ مِن كُلُّ اللهِ الْإِن اللهِ نَعَالِي اللهِ الْمُن اللهِ اله عَنَ الْحَعْدِ اللّه جَعْمِ وبن مَعْمَ الصّادِ وْعَلِيْهُمُ السَّلَامِ عَنْ الْإِيدِعَى الميرالموء مِنْ عَلِيْهِمُ السَّاكُمُ قَالَ كُمَّا دُعَا بِي رَسُولُ لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُم بِوَم جَبُوقِيلَ اللهُ ارمَدَ العِبَىٰ فَقَال رَسُو ل لَقُصَلَى لِقَهُ عَلَيْهِ وسَلَم الْغَافِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم الْغَافِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه ال فَاتَتِنَهُ عَالَ رَسُولَاتُهُ ارمَد كَا الصَرُ الله المَد كَا الصَرُ شَيئًا فَقَالَ ادْن مِنى يَا عَلَى فَان فَ

قال التاك يُبذيب لحمد العنبين عِن البتاج تعاليب السلام قال التهك ردج عِنَاوَة العَيْن وَانَ هَذَا اللَّم الطّري بنِنُ اللَّم وعَنهُ عَلِيلِتُلامُ قَالِ الكِيلِ يزيدِ فِيضَوَء الْبَصِرِ وَبِنَبُ الْأَنْفَا رُوعَنْهُ عَلِيدُ السَّلَامَ قَالَ تعكم الا ظفار في الحرين الجدامان مِن المتعد فالرتب فالمرتب عبسى بن سُلمان قَالَ دَخَلْت بومًا عَلَى لَصًا دِف فِلُينَ بِدِمِ مَا المَّد شيئًا فَاحِشًا فَاعَمَت بِهِ فَيْجُتُ ثَمَّ دَخَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدُولُمْ كُنُّ ربوم ت المقد شيئًا فسُالتَهُ عَنْ ذَلك فقَالَ عَالِجَهَا بِنَفِيَّ وَهِي عَوْدَة عِندِي عَرِّذِ بِهَاوِهِ نَ نَسَخِهَا اعَوْدُ بِعِدَةِ اللَّهِ اعَوْدُ بِقِدُ وَاللَّهِ 

ذَ لِكَ عَنْ ذَهُ لِلرَّهِ وَيُ الْمُعَانُ الْمُعَانِي اللهُ عَلَيْهِ فَالْلَاحِلُ الشَّكِي عَيْنَ ﴾ أِنْ أَنْ أَنْ مِنَ الْأَجْزَاءِ الثَّلْتُ فِي فَقَالَ الرَّجُلِ يَالِمِنَ وَسُولَ لِلَّهُ وَمَا اللاجزاء النَّلَثة قَالَ لصّبر وَالمرّ وَالْمَرْ وَالْكَاوْرِعَنْ إِي جَعْف لِحَدّبِن عَلِي لِبَاقِع لِمُ التلام كَانَ رَسُول للهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّم اذًا وجد احدامن المله واصحابه دعا علن التعوات اللم منعنى بمعى وبصح وَاجْعِلْهُمَا الْوَارِتُ مِبِينَ وَانضِ فِي عَلَى مَنْ ظَلَبَى وَارْبِى فَيْرِنَادِى قَالَ لَصًا دِفَ عَلِيدً لِسَكُمُ الكُلُ الكُلُ الكِلُ الكِينِ وَعَذُ عَلِيلًا لَهُ ثَالَ كَانَ رَسُولَ لَلهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ التَّكَامِ مَكُلِّهِ عَلَيْهِ أَنْ فِعَاكُولَ لِلّهُ ثكت مراو ك في المعين عند منامِ في لسّاك قال المعين عبد الله

قَالَلِيَّكَ يَا جَبُوا بُلُ قَالَانِ فَلَان اللهُودِي سِحَرَكَ وَجَعَلَ لِيَّى في برنى فلان فابعث النه يغنى لى البيراني الناس عيد ل واعظم في عَيْنِكُ وَهُوعُدِيلِ فَسِلْتُ حَتَى يَاءُ نِيكِ بِالْحِيرَ قَالَ فِعَثَ البَيْعَ اللَّامِ على بن إلى طارب عليه والسّلام وقال نطلق الى برّاز وان فانّ بها سخراسحرب ببالبيدبن عاصم المهودي فاء بنى برقال على التاكم فانظلقت فهبطت الميتر فاذاماؤاليد فدصار ماء الحتاء مزاليخ فطلبن فستنع لرحتى انبقيت الحاسفول لقبل فلم اظفريه فقاللذين مَعُهُ مَا فِيهِ شِي فَاصَعد فقلت لا وَالله ما كذب و لا كذب وما يَتِهِيْ مَثِلُ بِينَهُم بِعَنَ مِعَنُ لِ رَسُولُ لِللَّهُ قَالْطَلَبُ طَلَّا بِلْطَفَ فَالْتَحْرَ

اعُوذُ بِغِنْ عَزَانِ اللَّهِ اعْو ذُ بِعِنْ لِم اللَّهِ اعْو ذُ بِكُم اللَّهِ اعْو ذُ بِكُوم اللَّهِ اعْو ذُ برسُولِ اللهِ اعْوُذُ بَالدَّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ وَالدِمَا الْجَدْمِ عَلَيْ عَلَيْهُ وَالدِمَا الْجَدْمِ عَلَيْهُ عَبْنى وَمَا اخَافَ مِنْهَا وَاحَذُ وُاللَّهُ مَربِّ الطِّبِينَ اذْهُ وَ ذُلُّكُ عَبَّى بِيُخُولِكُ وَقَدُ رَبْكَ المِمْدِعِنَ الْمِيَالِيُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ وَقَدُ رُبْكَ المُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ وَقَدُ رُبْكَ المُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ وَقَدُ رُبُكُ المُنْ المُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ ا قَالَاشِنَكُتْ عِبَى عَان وَالْحَذْرَ رَضِي اللّهُ عَنْ مُ قَالَ فَا تَاهَا رَسُولَاللّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَالِيدًا لِمُهَا قَالَ لَكِ لَوَاحِدِ مِنْهُمَا لَا تَبَعَ عَلى المِنْ الْمَا يَسْرُمُا دَمُتُ شَارِيًا مِنْ عَيْنِكُ وَلا نَقْنُ النَّرَحَةَ فِيا فِيكَ اللَّهُ نَعَالَىٰ عَوَذَة المستورُعَ عَلَيْهِمُ السَّالَمُ عَن الميولِلُوُمْنِيات صَلُوانَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْ لَانْ جَبُرَا لِلْعَلَيْدِ الْحَالِيْهِ الْحَالِيْهِ عَلَيْدِ السَّلَامِ قَالَ مِا مُحَدّ

الى جَعْفُر مُحُدبن عَلِى الْبَاقِواتَ السَّحَى: لَم بُسِلَطُواعَلَى نَعْ الْاعَلَى الْعَالَى عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْم سَأَلَا بِوَعَبْدِ اللَّهِ عَلِيْ وَالسَّالَا عِنَ الْمُعَامِنَ الْفُرَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَالِهُ مَا لِبُسْتًا فِي فِلْهُ وَابْنَ مَسَعُود وكا فِي مُصْعَفِهِ فَقَالِ الصَّا اخطاء ابن مسعود همامين ألفران قال الريج ل فافراء بعما ياأن رَسُول للَّهِ فَاللَّكُ نَوْبَة قَالَ مَعْم وَهَلْ تَدْبِي مَامَعَني المعوَّدُ نَبُنِّ في اي شي نولت ان رسول الله سيرة ليندبن عاصم ليه وجب فقال بو مضِيرِ لَا بِي عَبْدَاللَّهِ وَمَا كَا دُ اوعَنَى بَلِغ مِنْ سِعْرِهِ قَالَ الْوُعَبُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا تجامِعُ وَلِبَنْ فِحَامِعُ وكَانَ بِرِيدِ الما فلانتِصرُهُ حَتَى بَلِسَهُ بِيكِ وَالْبِحْرَحْقِ فَصَاسَلُطُ الْبِعِمَ الْأَعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُع

حَقًا فَالْبَيْنَهُ البَيْعَلِيْهِ السَّلَا فَقَالَ افِحَدُ فَفَحَتُهُ فَاذًا فِطعَة كالنخل و في جوفه و نزعيلها احد وعنه ن عقن وكان يعَمْرَ بِجُبُوانَا عَلَيْهِ السَّاكُم انزَ لالمعَوَّ ذَنِينَ عَلَى النَّعَالِيَهِ السَّاكُمُ انزَ لالمعوّ ذُنِينَ عَلَى النِّي السَّاكُمُ انزَ لالمعوّ ذُنِينَ عَلَى النَّعَالَيْهِ السَّاكُمُ انزَ لالمعوّ ذُنِينَ عَلَى النَّعَالَامُ فقالًالِبَيّ يَاعَلَى فَوَاءُ هَاعَلَى لَو نوجِعُلَامَ بِوَالمُوءٌ مِنْ بِيَن كُلَّما فَرَاءُ البّ الخِلتَ عَقْلُ حَتَى فَعُ مِنْهَا وَكُنْفَ اللّهُ عَنْ بَيْدِ مَا سِحُ وَعَافًا ورُوج انْ جَبْرَايْدُ وَمِيكَ إِبْلَاتِ البِنْيُ عَلِيْ فِهِ التَّلَامُ وَهُو وَجُعُ فَخُلُولَ حَدُهُمَاعَنَ بَمِينِهِ وَأَلاّ خَرُعَنْ بَيَارِكِ فَقَالَ حَبُوايْلِ لِيكَابِيكَ فَكُلُ مَا وَجَعُ الرَّجُلُ قَالِمِهِ كَا بُلِهُ هُومَ هُنُوطٌ قَالَجُبُرُ الْلِ وَمُوطِيِّهِ قَالَ بيدبن عاصم المهودي تمذك للحديث بعينه الحاخره في المعددي تأك الميد بن عاصم المعددي تمذك المحديث بعينه الحاجرة صَاعِدِينَ وَالْعَالِيَّحَ سَاجِدِبِنَ قَالُوا امْنَا بِرَبِّ الْعَالِمِينَ رُجِبِّ وَكُلُّ وهاؤن كابطال البخوعن الميوللوء منين شكاالي ومغول كالم التحقالات تنه فى وغلق على فالدي كالتحقيل فالدي التحقيل فالما المعقبي التحقيل فالما المعقبة في المعانية وكالجؤدكبن فيك سماللة وباللة بسماللة ومالناء الله بسماللة وكاحول وكافقة الإبالله قالعوسى ماجئم بدالتحران الله سط النالة كالعلاع كاللفندن فوفع للي ويطلعًا كانوا يعلون فغلوا هُنَالِكَ وَانْقَلْبُواصَاعِنِنَ عَوْدٌ عَنْدُ صَلُواتُ اللَّهِ عَلَيْدُ قَالَتَ الاصبخ احدت عوذة الميترمن المبرالل ومنين عليدالتكلافعال يااصب هان العودة البيع وللخف من التلطان تعذ له بم مرّاب

عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاتَّحَبُرُهُ بِذَلِكَ فَدَعَا عَلِيًّا وَبِعَنْ لُهُ حَتَّى الْتَحْنَ ذَلِكَ مِن بَيْرًا ذَوَ إِن الْحَبُونِهَا مِنْ فَإِلْسِ فَاللَّهِ عَلَا لَا لِللَّهِ عَلَى النَّهِ وَالمَن عِن النَّه والمنعور نقالمًا كَانَ إِلَى عَكِيْمِ السَّكَامَ برى براسًا عَوْذَة للسِّي فَعَرْبِن مسُلم قَالَهُ بِالْعَوْدَة الْحَ مَلَاهَا عُلِبًا إِلَى عَبُداللَّهِ يَنْكُ رَاتِهَا وَارْتُهِ والعقا نبطل ليتحر مكبت على ورق ونغلق على المعور قالع ويلي الما جُنِم بِهِ ٱلْبِعِوَانَ اللهَ سَيُطِلَهُ إِنَّ اللهَ كَا يَصَلِّحُ عَلَا لَفُ بِينَ فَيْحَى المخت بكما يد وُبقط كابرالكا وين المخت المن ويُبطل الباطر وَلَوْ كُونُ الْجُوْمُونَ ءَانَمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّاء بنها رَفِي مُنكَفًا صُوتِهَا فَوَفَعَ لِلِيِّ وَيَطِلْهَا كَانُوا بَعُلُونَ فَعُلِبُوا هُنَالِكُ والقَلْبُوا

اردن افالجد برلك برالله الريخ الجم ادريك أيتها التية عَنْ فَلَان بِنَ فَلَانَ بِاللَّهِ الذي قَالَ لا بَلِيل الْحِرْج مِنْهَا مُدْمُوعً والله عَنْ فَلان باللَّهِ الذي قَالَ لا بَلْيس لَ حَوْج مِنْهَا مُدْمُوعً والله عَنْ فلان باللَّهِ الذي قَالَ لا بَلْيس لَ حَوْج مِنْهَا مُدْمُوعًا مُدُمُوعًا مُرْحَدًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اخرج منها فأبكون لك ان تتكبر فيها اخرج منها الكون الطاب ابطلت عَلك و رُددت عَليْك ونفضتُه باذنِ اللَّه نَعَالَى اللَّه نَعَالَى اللَّه نَعَالَى اللَّه نَعَالَى اللَّه الكفلي العظم الفند أوس العزيز العليم الفذم رسجع سيحرك كاكس الملكئ اللا باصلوكما مطلك يُدُ السين عال الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافقة المن تعَالَىٰ لمَيْ يَى مِن عِبْ مَإِن عَلِيْهِ السَّلَامِ الْوَقِيصَالَ فَاذَاهِي مَلِينَ عَلَىٰ السَّكُمُ الْوَقِ عَصَالَ فَاذَاهِي مَلِينَ مَا يَاء فَكُونَ فَى فَعَ لَكِيَّ وَيَطَلُّهَا كَا فَا يَعَلُونَ اللَّهِ بَطَلَ سَحَرة فَرْعَوْن البَطلت عَلَك أَيتُهَا السَّاحِن وَنفتضنه باذب اللهِ اللهِ السَّاحِن وَنفتضنه باذب اللهُ اللهِ بسمانة وكالله سنت دعضدك بالجبك ولخعل كاسلطانًا فلابصلون اليك كاباياتا انتا ومزانع كالغالبون ونفول إذا فرغت من صلوة الكِتُل فَبُل نَه نوصَلَوْ اللهارِسُعُ مَرَّات فَانَه كَا يَضُلُكُ إن شَاءَ اللّهُ نَعًا لَيْ عُودَةُ الْمَا اللّهُ خُودًا للّهُ وُرعَنُ مُوسِى بَن جَعَ عَعُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَنْ مُوسِى بَن جَعَ عَعُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَنْ مُوسِى بَن جَعَ عَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وا قَالَلِغَوْلِ صِحَابِهِ قَالَ يَاضِحَانَ قَالَلِبَيك بِالْبَن رَسُولُلِلَّدُ قَالَ اللَّهُ مَاء خُود عَنْ أَهُلَكُ قَالَ يَا ابْن وَسُو لَا لِللهُ مَنْ ذَتْكُ سِنانَ قدعًا لحنتُ بكلّ دواي واللهُ مَا نفعَهِى قَال يَا صِحَاف افلا اعلمتى قُلْتُ يَالِنَ رَسُولِ لِللَّهِ مَا خَفِي عَلَى انْ كَ لِنَدَى عُنِدَكُمُ فَحِرُولِكِيَّ فَلَيْ يَالِنَ مُلْحِي استجبك قال وكيك مامنعك الحباء في أجل مسعودهاء خود امالة

كَتَلِ لِنَيْنِطَانِ اذِفَالِ لِنَيْطَانِ للإِنسَانِ الْفَن فَلْنَا حَفَى قَالَد لِنَ بَكِيُ مِنْكُ إِنَّ الْحَافُ اللَّهُ رَبِّ الْعَالِمِينَ فَكَانَ عَافِيهِمَالَهَا في التارد خالِين بفا و ذلك جَزاء الظالمين وانزل إذ تتراء البيب التبعامِن البين التبعل و و الحالفذاب و تقطعت بهم الإشباب وَقَالِ الَّذِينَ لَتَعِمُ الوَّانَّ لَنَا كُرَّةً فَنْ تَرَاءُ مَنِهُم كَا تَرُوْامِنَا كَذَلِك بِهُمُ اللّهُ أَعَالَمْ حَرَات عَلِيم وَمَا هُمْ فِحَادِهِ مِنَ النَّارِ بِإِذِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّهَا دَةَ هُوَ الرحمن الرجمن الرجمة للئ الميتوم لاتاء خناء سنة ولان لله ما فالتان وَمَا فَي الْارْضِ مِنْ ذَالَّذِي يَسْفَعُ عَنِكُ الَّا بِاذِندِ يَعْلَمُ مَا يَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنابِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

انزَل وَلاَنكُونُواكَ الَّذِينَ نَسُواللَّهُ فَالنِّيهُمُ الفَيْعُ وَبِالَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَا نَزْلْنَاعَلِنُكُ عَلِنُكُ عَلَيْ الْمُ فَاللِّمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهِ الَّذِي أَنْ لَافًا كَكُومِهَا فِلَاتُ لَمُهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ولاينوجهون بنى فياكنت بنه ولايرجعون إلى في منه الما قَدْ بَطَ لَ الْحَمْدِ اللَّهِ عَلَكُ وَخَابَسِ عَبُكَ وَوَهِ نَ كَبُدُ كُ مَنْ فَ كَانَ ذَلِكُ مِنَ الشِّياطِين إِنْ الشِّياطِين إِنْ الشِّيطُان كَانَ صَبِّعًا عَلَيْنُكَ باذِن اللَّهِ وَهُ زَمْنَ عَلَيْكَ بَخُنُودِ اللَّهِ وَكُنْرَفَ فُوتَكَ بُلُطُانِ الله وسلطن عَلِنك عَزَام الله عن بصُدك وضعفت في تُلك وقطعت اسبابك وتبرالنيطان منك باذن الله النبي أنذك

تَادَك الله رَبّ الْعَالَمِينَ هُوَ اللهُ الذي كَا إِلَهُ إِلَّهُ وَعَالِمُ النَّهُ الذي كَا إِلَّهُ الْمُوعُ عَالِم النَّهُ الذي كَا إِلَّهُ الْمُوعُ عَالِم النَّهُ الذي كَا إِلَّهُ الْمُوعَ الْمِالْفِيْدِ وَالنَّهَادَة هُوَالرَّحْمَنُ الرَّجِيمِ هُوَاللَّهُ الَّهِ كَالِهُ إِلَّهُ وَلَاهُ وَلَلْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ الملك العندوس المستكم المؤرم المؤرم المفيم العزو المنتكم المفيم المع المنتكم المفيري المع المنتكم المن بنتحات الله عَمَّا بننرِ حَوْنَ هُوَ اللهُ لِخَالِفَ الْبَارِى الْمُصَوِّدُ لهُ الْاسًاء الْحِينَ مُيسَة لُهُ مَا فِي التَّوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزَيْرِ للحجيم من الأد فلان بن فلان بسُوعٍ من الله و والأرن عنه بعدمه بن العودة جعله الله مِن وصفه فقا لأولئك الذب المِنْتُرُفُ الصَّلَالَةَ بِالْمُلُدِي فَمَا رَبَعَتْ بِجَادَتَهُم فَمَا كَافَامِهُمْ ثُنَّ اللَّهُ المُعْدَبُ مَنْلَعُم كَمَبْلِ الذِّي النَّفِي النَّفِقَدُ نَارًا فَلَمَّ الضَاءَن مَا حَوْلَهُ ذَهَ اللَّهُ

وَالْاَنْ صِفَلَا يَدُ وَ مُعْظَمَّمًا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمِ إِنَّ الْهُ كَالَيْ الْعَلِيُّ الْعَظِيم إِنَّ الْهُ كَالَيْ الْمُحَالَى الْعَلِيُّ الْعَظِيم إِنَّ الْهُ كَالِيَةِ وَالْعَرِقُ الْعَلِيُّ الْعَظِيم إِنَّ الْهُ كَالِيُّ الْمُحَالِقُ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيم إِنَّ الْهُ كَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ربّ المتوابّ وُالأرض إلى فابتعك بنهابٌ ثَاوِب إِنّ فِ خَلْوَ الْيَاتِ وَالاَدْضِ وَالْحَتِلافِ اللَّيْلِ وَاللَّهَارِ لاَيَاتِ لِأَوْ لِحَالًا لِهَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وما ان كالله مين الماء من ماء فاخبابد الانض بعد مقات وبنت بنهام وكأنة وكفريه التقارياج والتقار المنعربين التَّاءِ وَالْأَرْضِ كَايَات لَعَقَم يَعْقِلُونَ إِنَّ دَبُّم النَّهِ خُلْقَالِمَةً إِنَّ وَبَهُم النَّهِ خُلْقَالِمَةً إِنَّ بطلبه حبناً وَالتَّفِي الفَّرُسُحِ وَاتِ مَامُوهُ الْأَلَهُ الْخَلْقُ وَالْامْتُ

عَلَى مَمَّا كُبُوا وَاللَّهُ لا بِعُدِ كَالظَّالِبِينَ جَعَلُهُ اللَّهُ مِتْنَ و كَالَ وَمُنْ لَكُ خَبِيثُ إِلَيْ الْمِينَةِ كَنْ عَنْ وَالْمِنْ وَوْفِ الانضِ مَا لَمَا مِن قُرَارُ يَبُتُ اللّهُ الذِينَ امَنُوا بِالْعَوْلِ النَّا بِنِ فللبخ النياوفي لاخرة ونضلاته الظالمين ويفعل لته مَا يَشَاءً أَلُمْ تَرَا لَى الَّذِينَ بِدَلُوانِمِتَ اللَّهُ كَفِرُوا وَاحَلُوا قَوْمَهُمُ وَازَ البَوا رَجُعُتُمْ بَصِلُونِهَا فَبُمُ الْفَرَارِجَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ قَالَمَ فَلُ الذبن نعرفا بربقم اعمالهم كسكاب بنيئة يخسبه الظمأن مَاء حَنَّ الْحَاءَ لَمْ يَجُدُه شَيئًا فَ جَدالله عَنِدَهُ فَوْقَد حِمَا بِهُ واللهُ يَسُونُ لِلْسَابِ أَوْ كَظْلَاتٍ فِي يَعِرِلِي يَعْشَيْدُ مُوجَ مِنْ فَوْتِهِ

بِنُورِهِمْ وَنُوكَ هُمْ فِي ظُلَاتِ كَلِيضِرُونَ صُمِّ بَكُمْ عَيْفَ مُ كايرجون جَعَلهُ اللهُ مِنْ قَالَ وَمَنْ لَالْبَرْكَعُ فَا لَكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ قَالَ وَمَنْ لَالْبَرْكَعُ فَا لَكُ مُلَّا الَّذِي نَبِعِفَ بِهَا لَا بَيْنُ إِلَّا دُعَاءً وَ نَذِاءً صُنَّمُ نَكُمْ عِي فَكُمْ كَلَّا اللَّهُ عِي فَكُمْ كُلَّا يَعْفِلُونَ جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ قَالَ وَمُنْ سُنْفِكُ بِاللَّهِ فَكَأَمَّا خُرَّمِنَ التّاء فتعظفُ الطّايراو تهوك بدالرّ في في التّاء في الطّاير الله المراح في المالية المالة الم حَجَلَدُ اللهُ مِنْ قَالَمَا يَبَغُونَ فِهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رت فِهَاصِّرُاصَابُت حَرِّتَ قُومِ ظَلَمُ انْعُنْهُمْ فَاهْلُكَ تَعُومِاً ظَلَمُ عُمُ اللَّهُ وَلَكَ نَافَعُمْ أَيْظِلُونَ جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ قَالَكُ فَلَ اللَّهُ مِنْ قَالَكُ فَلَ صَفْوَانِ عَلَيْهِ أَوْلُ فَاصَابَهُ وَابِلْ فَنَوْكَ مُصَلِمًا كَا يَقْدِدُونَ

فَعُلِبُواهُنَا لَكُ وَانْقَلْبُواصًا عِنْ صِفْدْعُودَة للِفَرْعِ وَلِمَنْ بَيْضَرَّعُ واسكا النيطان عود ، لِن رَمًا ، لِلِي عِن البَيْعِ السَكا النيطان عود ، لِن رَمًا ، لِلِي عَن البَي عَل السَكم قاك وصياورمندالجن فلياء خذالج والذي دمى بر فليوم برمن حيث رُمى وَلْبَفْلُ حَبْرِي اللّهُ وَكُفَى سَمَ اللّهُ لِن دُعًا لِبُسّى ورَاء اللهُ منته في قال رُمى وَلَاء الله منته في قال عليُه المتلام الكن والنوا الذواجر في ينون كم تبشًا على ها التنبطان عضياكم عَوَدَة الْجُنُونِ وَالْمُصُوعِ عَنْ إِي جُعْ غَرِالنَّا بِي عَلَيْدِ السَّلَامِ الذُّ وصَعَد المخورمَر بم عَلِمُهَا التّلام لام وَلدلّه وَذَكَ اللّه نامِع لَكُلُّشَيْ من فَبُلُ الْارْوَاحِ مِنَ المَتَى وَلَخَبُلُ وَالْجُوْنَ وَالمَصَرُوعِ وَالْمَاءَ خُو ﴿ وَغَيْرُ ذَلِكَ نَافَعَ مِحِرَبُ بِاذِنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَالْ عَلَيْ السَّلَامُ يَاخُذُ لَبَانٍ

سَعَاب ظلّات بُعضها فَوَفَ بَعْضِ إِذَا احْدَج بَيْنُ كُمْ بِكَدْ يُرْبَا ومن كم تبع كالله لذ نؤرًا فما لَهُ صِن وزر الله مّ ابنى النّالك بصِّلًا و وَعُدكَ وَحن امتنانك وَخِينَ مُعَد وَالصِّدَمَ الله فالآبن فلأن بسُوء ان ترُد كِيكُ في لحزه ويجنع لله حلة الاسعنل وتركسه كِلْمَ رَاءُ سهِ فَى حَفْرُيزِ اللَّهُ عَلَى كَ لَنْمِ قَدُير وَذَ لكُ عَلَيْكَ بيرِير ومَا ذَلَكَ عَلَى لَتُ مَعِزِيز كَالَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحْتَدُ رَسُول لِللَّهُ صَلَّى لِلَّهُ وَمَا ذَلَكَ عَلَى لَكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحْتَدُ رَسُول لِللَّهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلِيهُ وسَلِم ورحة الله وَ بُركًا لهُ تَم يقدًا و عَلَيْ الفَّار وتجنب رب وَيُجَعّلهُ عَلَىٰلاً عَنْ هُوَ النِّهِ ارسُل رَسُولُهُ بالهُدي وَدينِ الْحُتّ ليظهرَهُ عَلَى اللَّهِ مَا كُلُهُ وَلَوْ كُونَ الْمُشْرِكُونَ وَمَطَلَّمَا كَا فَا يَعْلُونَ

ان يعبث النيطان ما هلم عن البافر عليه والسّلام من اداد ان ٧٠ يعبث التنبطان باهله مَا دَامَت المرّاء ذ في نفاسها فَلبُ نُهُنِهُ العَوْذَة بسكُ وَرَعِعزُانِ بَاءِ المَطرالَقَا فِي وليعِصُره بنؤب بَديد لم يَلبنى ولبَّنَوْمُنِدُ الْصَلَّهُ وَ وَلَكُ وَلِينَ وَلِينَ الْمُكِينِ الْمُكِينِ الْمُكِينِ الْمُكِينِ الْمُكِينِ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِينِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ لَكُولِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِينَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَل النفساء فاندكا يضيا كالمت فاعتاكا من فالمنا فالما وكا وكدها حظر وكا بجنون وكا فنع وكا نظرة إن شاء الله نقالي بسمالله بسم الله بسم وَالسَّلَام عَلَى رَسُو لِاللَّه وَالسَّكَام عَلَى آل رَسُو لللَّه وَالصَّلونَ عَلَيْمُ ورَحْمَة الله وَبُكَ انْ بِسِم اللَّهِ وَبِاللَّهِ الْجُرْحِ بِإِذْنِ اللَّهِ الْجُرْحِ الزن الله منها خرجت ويفانيدكم ومنها فنجم الأفاني

وتندر وسرو بزان الف وَلود وَفتور لِكنطل وحرابرى وكبريت البض وكن دُلخل وسعُديًا في ومكمه متر وسُعرفنفذ مبنوب بقطران شَامى قدُد ثَلَث قطرات يجَع ذَلك كُلّه وبصَن بجو ذَلْفَاتُرُ جَيْد نَا فَعُ إِنْ شَاءَ اللّهُ نَعَالَىٰ عَوَفَى السكالِجِيْ عِنَ الْحَرَى بُنْ عَلَى عَكِيْهِمَا السَّكَام قَالَ كَلمانت الله اذِ اقلقت مَا ابا لحين اجتمع على مِنَ لِلِنَّ وَالانبن سِم اللهِ وَ بارتد و لِلَّهِ وَ في سِيل اللهِ وَعَلَى لِكَ وَ في سِيلِ اللهِ وَعَلَى لِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ وَقُدُ رُبُّونُ وَكُنْ رَالُهُ الْمُ وَكُنْدُ الْفِيَارِ فَا فِي الْحِبْ الْاِدَارِولَوا الاحزار وصك لى تَدُعلى سُدنا مُحْدِو الدوسلم عَوْدَة لِنَ كاينيا

سَنْدُ بِعَ الَّذِي بَيْنَ يَدُيْدُ وَتَقْضِ لَ كُلَّ اللَّهِ وَهُدِّي وَرُحْمَاةً لعِقَم بِيءَ مِنُونَ عَوْدَ أَ لَعنُوالُولادَة عِنَ ٱلصَّا دِجْ عَلَيُهِ ٱلسَّلَامِ قَالَ بَكْتُ هَكُ الْا يَاتِ فِي خِرْطَايِسِ لِلْجَامِلَ إِذَ كَلْتَ فِي نَهْمِ عَالَى الْحَامِلَ إِذَا دَخَلَت فِي نَهْمِ عَالَ الذي تلذيب فالفاكا نضيها طلق ولائة فليكف على الفزطاس سحاه لقنا خجيفًا ولا يَربُطهَا وَلَبَكتُ اوَ لَم يُوالذِّبَ كفَهُ ان السَّوَاتِ وَالأَدْضِ كَانْتَارِنَفًا فَفُتَ قَنَاهُمَا وَجُعَلْنَا مِنْ لَكَاءِ كَلْ مِنْ الْكَادِ وَ مُنُونَ وَايَة لَمُ اللَّيْ السَّلَحُ مَنِهُ مَنِهُ مَنِهُ مَنِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا ال النقاد فاردًا هم منظلون والتنفي في لمنتفرها ذلك تقدرُوالغرُز العَلِيم وَالْفَرُ فَذَرْنَا ، مَنَا ذِلْ حَقَّ عَادُ كَالْعُجُ نَ الْفَدِيم كَالنَّمْ لَى النَّفِي

فَانِ نُولُوا فَعَنْ كَرِبْنَى لِلَّهُ الْأَفْوَ عَلَيْهِ تَوْكُنَّ وَهُورُبِّ العُرْيْلِ لَعَظِم بِنِمُ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اذْ فَعُكُم صِفَرْعُوفَ الْعُلْمُ لِللَّهِ اذْ فَعُكُم صِفَرْعُوفَ الْعُلَالِينَ مَالدَّوَاب عِنَ الوِلادَةِ عَنْ أَبِي جَعْفِرالبَافِرْعَلِيَّهُ التَّلَامُ الذَّاذِ ا عُرعَلَالُواء فِ وَلاد نَهَا تَكَبُ لَهُ هَا فِ الْا يَاتِ فَالِنَاء نَضِيف بسك و زُعَفران ثم يعنك البير وبين في ندالمواء و وتنفح فِيَظِهَا وَ وَرْجِهَا فَا نَدُ يُلَدُمِن سَاعِنهَا تَكَتَّكَ الْمُ يَوَمُ يُرُونَ مَا يَعُ عَدُون لَمْ يَلْبَنُوا إِلَا سَاعَذ مِنْ فَعَار بَلاغ فَعَال يُعِلَك الآالَة م الفاليفون كانفتم يوم يروُّ فَا لَمْ يَلَبُّو الْأَعَنيَّةُ الْصَحِنْهَا لَمُ يَلَبُّو الْأَعَنيَّةُ الْصَحِنْهَا لَمُدُ كَانَ فِي فَصَصِعِمْ عِبْرَةً لِأَوْ لِيَلاّنِيابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يَفْتَرَى وَلَكِنَ

البَاقِدْ عَلَيْ والسَّلَام صَكَانَ مَوْء مِنْ مِنْ آل فِرْعَون يُوالى آلِحُدُ عَلِيْدِ التَّلَامِ فَقَالَ يَا أَبْنَ رَسُولَ لِللَّهُ انْ جَادِبَىٰ فَدُ دُخُلُتْ فِي عَلَى اللَّهُ انْ جَادِبَىٰ فَدُ دُخُلُتُ فِي عَلَى اللَّهُ انْ جَادِبُىٰ فَدُ دُخُلُتُ فِي عَلَى اللَّهُ انْ جَادِبُىٰ فَا لَا لَهُ انْ عَلَى اللَّهُ انْ جَادِبُى فَا لَا لِللَّهُ انْ جَادِبُى فَا لَا لِللَّهُ انْ جَادِبُى فَا لَا لِللَّهُ اللَّهُ انْ جَادِبُى فَا لَا اللَّهُ انْ جَادِبُى فَا لَا لِللَّهُ انْ جَادِبُى فَا لَا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ ال وَلِيْنَ لِي وَلِدَ فَا ذُعْ اللَّهُ انْ يَوزُفِي إِنَّا فَعَالِ اللَّهُ مَ ازْ زُفَه ذِكْرًا سَوِيًّا ثَمْ قَال اذَا حَخَلتُ فِي فَيْ عُرِهَا فَا كُنْ لِمَا ازْلَا انزَلناهُ بِسَلِك وزعفران واغسلها وابنقاءها وأنضماءها فيفرجها بايانانا وَعَوْدَمَا فِي مَطْهَا بِهِ الْعَوْدَة اعْبَدُ مَوْلُو دِي بِسِم اللِّرِ بِسِم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِنَّا لَمُ اللَّهِ وَرَجُدْنَا هَا مُلِينَ حُرْسًا شَدِ بِيًّا وَنَهُا وَإِنَّا كُنَّا نقعُدُمْ فَا مَفَاعِدُ للبِيُّ فَنَ يُسْتَعُ الْآنَ يَجَدِ لَهُ شِهَا الرَصَدُ اللَّهِ الْمُعَا الرَصَدُ اللَّ مُ يَقُولُ بِنُمُ اللَّهِ سِمَ اللَّهِ لِبِمَ اللَّهِ المَا اللَّهِ النَّبِيمُ العَلْبِم مَنِ النَّبُطُانِ

يَسْبَعُهُ النَّانُ تَذُرِ لَا الْفَنَ وَكَاللَّتِ لِسَابِ النَّفَارِ وَكُلَّ فَلَكِ اللَّهِ النَّالْ النَّالُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالُ النَّالُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُ اللَّذُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بَسْعَوْنَ وَايَدْ لَهُ وَانَا حَلْنَا ذُرِّتِهُم فِالْفُلْكِ الْمُعَوْنِ وَخُلْفَنَا لَهُ مُ مِن مِنْ اللهِ مَا يَرْكُ بُونَ وَانْ نَنَاءُ نَعْزِقَهُ وَلاصْرِحَ لَهُمْ وَلاهُمْ ينقذون إلا رسم يُنا ومناعًا إلى حين ونفخ فالعور فاذا هُمْ مِنَ الْاجْدَاتِ إِلَى رَبِقِمْ بَيْسِلُونَ كَا نَفْعُمْ بِوْم بِرُون مَا بُوعُدُو لمُ يلتنوا (الأساعة من يفار كلاع ففال يفلك الآالفؤم الفاسفون كَا يَضُمْ بَوْمَ بِرُويُهَا لَمُ يَلَبُنُوا الْمَاعَنِيَةُ اوضِهَا وتعلقا لَعْظالِ بِهِ وَسُطِهَا فِينَ تَضَعُ وَلَهُ الْفِيا يَفِظُ عَنْهَا وَلَا يَزَلِ عَلِيْهَا سَاعَةً وَاحِدَةَ بِكُنَّ لِلْوَلُودِ سَاعَدَ يُولد جَاءَ رَجُل مِنْ بَيْ الْمَيْهِ الْحَالَةِ سَاعَدَ يُولد جَاء رَجُل مِنْ بَيْ الْمِيْةِ الْحَالَةِ عَلَى جُعْفِر

وَ وَ لَكُ وَلِيَغُلُظ بِهِ وَلَيْقُلُ الْمُ وَلَيْقُلُ الْمُ وَلَيْقُلُان بِنَاكُان وَوَلَد فُلان بِنَالَان ودار فلات بن فلان وَمَنْ ل فلان بن فلات وَبِنْ فلان بقلان بقلان فَانَهُ ا كُم لَهُ وَأَجْوَد انَا ٱلصَّامِن عَلَى اللَّهِ وَاللهِ وَوَلِن وَانْ لا يضيهم افد ولاخيل ولا جنون بإذن الله تعالى للغرم عندولا عَنْ أَبِي جَعْفَ لِلْهَاجِرَ عَلَبْ عِالْتَلَام قَال مَسِلِعَ بَهِ الْعَيْفِةِ الْكُومِينَةِ عِندُ وَضِعِهَا هَ إِن الْعُوْذَةُ فَى رَقّ وَيُعِلَىٰ فَ خَلِقَا اللَّهُمَّ فَارِجُ المم وكانفالغ وركان النيا والأخن ورجمها ادح فلأ بن فلان صَاحِبُ الْفَرِس رحمد معدر حمد سوال وَفَرْحَ مُمَّدُ وعُدّ ونفِن كُونَة وسَلم فَسَه وَبَيْزِعَلِهَا وُلادَ نَهَا خِرِ عِبْنِ اللهِ وَبَيْزِعَلِهَا وُلادَ نَهَا خِرِ عِبْنِ اللهِ

الرَّجِيم انَا طَالِبَتْ وَمَنْ فِيهِ وَالدَّادِ وَمَنْ فِهَا كُلْنَا فِي حِزْنَاللَّهِ وَ الدَّادِ وَمَنْ فِهَا كُلْنَا فِي حِزْنَاللَّهِ وَ وجِيرَانِ اللَّهِ وَجِوَارِ اللَّهِ امِنِينَ مَحْفَوْظِينَ ثُمْ بَيْزَاءُ المعدَّذُ بَيْن ويبداء بالفاخية نفريغواء كغونبن اناخلفناكم عبثا وانكم البيا كا ينرجعُونَ لَوْ انزَلنَا هَذَا الْفَرْآنَ عَلَى جَبَلِ الْيَاحِرَةُ مَدْحُولُمُدُ حُودًا مِنْ شَاوِتَاللَّهِ و رُسُولِهِ افْنَى ثَانِكَ عَلَيْكَ يابَنَ وَمَنْ فِيكَ بالإساء التبغ والأملال البئع الذين يختلفون بين المناء والأرص محجوًا مِنْ هَا الْمُواءِ وَمَا فِيطِهَا عَنْ كَ لَعِينَ وَالْخِلْرِي وَلَمْنُ لَمْ اللَّهِ وَطِينَ جَنْ مِنْ عَالَ وَانْ قَالَ عِنْدُ فَرَاعُهِ مِنْ هَذَاللَّهُ وَمِزْهِ فَالْمُونَ وَمَا اعْنَى بِطِذَا الْعَوْلُ وَهُنِ الْعَوْدُة فَلَا نَا وَالْمُولُ الْعَوْدُة فَلَا نَا وَالْمُولُ الْمُولُ وَهُنِ الْعَوْدُة فَلَا نَا وَالْمُولُ وَهُنِ الْعَوْدُة فَلَا نَا وَالْمُولُ وَهُنِ الْعَوْدُة فَلَا نَا وَالْمُولُ وَهُنِ الْعَوْدُة فَلَا نَا وَالْمُؤْلُ وَهُنِ الْعَوْدُة فَلَا نَا وَالْمُؤْلُ وَهُنِ الْمُؤْلُ وَهُنُ الْمُؤْلُ وَهُ مُؤْلُ الْمُؤْلُ وَهُ مُؤْلُ وَالْمُؤُلِ وَهُ مُؤْلُولُ وَهُ مُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَهُ مُؤْلِ الْمُؤْلُ وَهُ مُؤْلِقُ الْمُؤْلُ وَهُ مُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَهُنُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَلَا وَهُولُ وَالْمُؤْلُ والْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ والْمُؤْلُ والْمُلْمُ الْمُؤْلُ والْمُؤْلُ والْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلُ والْمُؤُلُ والْمُؤْلُ لَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُ لَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُ ا

وَيُعِينَ كُمْ مِنْ الْمَرْكُم دُسْدًا وَعَلَى لَتُهِ فَصُدُ البِيِّل وَمِنْ الْجَارُولُولُ شَاءُ لَهُ دَيْكُم الْجَعَيْنَ مُ ٱلْبَيلُيَّرُهُ اوَلَمْ يُوالْبِينَ عَوْااَتَ التوات والانض كانتارتقا ففنفناهما وجعلنام والكاءكل شَيْ يَ افلا يُوء مِنُونَ فَانْتُذَتْ بِيهِ مَكَ انَّا فَصِيًّا فَاجَاءَهَا المخاص الحجذع للغلة قالت كالمتنى مت فتاله كأو كن سيًا مَنْ عِنَا ذِيهَا مِنْ تَحِنْهَا اللَّا خَنْ فَدُجَعُل وَتَلِى خُتُكُ سَرَيًّا مَهْزِي الْبَالِ بِينَ عَ الْفَالَةِ نَسَا فَعِلْ عَلَيْكِ رَطَبًا جَنِنًا فَكُلُّ النَّهُ الْفَالْم وقري عُينًا فَامِنَا تَوِينَ مِن البَيْواكِدًا فَقُولُهِ إِنّ نَذُونَ لِلرَّمِن صوصًا فَكُنّ أَكِمُ البِّوْمُ البِينًا فَأَنتَ بِدِ فَعْمَهَا يَجَلُّهُ قَالُوا يَامِن بَيْمُ

وَيَجِينِ ذِكْرِيًّا عَلِيْهِمَا ٱلتَّلَامِ فَذَهُ مَا الْحَالِبَيَّةِ فِهِ عَاصُوًّا وَحُثِيًّا فقًا لألبيح عَلَيْدِ السَّكَم يَاعِجبُ امًا هَذَا الصَّوْنَ قَالَ بِيهِ عَلَيْدِ السَّكَم يَاعِبُ امًا هَذَا الصَّوْنَ قَالَ بِيهِ عَلَيْدِ السَّلَام يَاعِبُ امًا هَذَا الصَّوْنَ قَالَ بِيهِ عَلَيْدِ السَّلَام يَاعِبُ امًا هَذَا الصَّوْنَ قَالَ بِيهِ عَلَيْدِ السَّلَام يَاعِبُ امًا هَذَا الصَّوْنَ قَالَ بِيهِ عَلَيْ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالُ عَلَيْدُ السَّالُ عَلَيْ السَّالُ عَلَيْ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالُ عَلَيْ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالُ عَلَيْ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالُ عَلَيْ عَلَيْهِ السَّالُ عَلَيْ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّالُ عَلْمَ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالُ عَلْمُ السَّالِ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالُ السَّالُ عَلْمُ السَّالُ عَلَيْهُ عَلَّا السَّالُ عَلْمُ السَّالُ عَلَّالِ السَّلَّ عَلَّى السَّالُ السَّالُ عَلْمُ السَّالُ عَلَيْهِ السَّالِ السَّالِ عَلْمُ السّلِي عَلْمُ السَّالِ السَّلَّ عَلَيْهُ السَّالِ السَّالِ السَّلَّ عَلَيْهِ السَّالِ السَّلْمُ السَّالُ السَّلَّ عَلَيْهِ السَّالِ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلَيْهِ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلْمُ السَّالِ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلَيْلُ السَّلَّ عَلَّالِ السَّلَّ عَلَّالِ السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَّالِ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلَّا السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلَّالِ عَلْمُ السَّلَّ عَلَّالِ السَّلَّ عَلَّالِ السَّلَّ عَلَّالِ عَلْمُ السَّلَّ عَلَّالِ السَّلَّ عَلَّالِ عَلْمُ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلَّا السَّلَّ عَلَيْ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلَّ السَّلَّ عَلَّ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلَّا السَّلَّ عَلَّ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلْمُ السَّلَّ عَلَّا السَّلَّ عَلَّ السَّلَّ عَلَّالِ السَّلَّ عَلّ السَّلَّ عَلَّ السَّلَّ عَلَّا السَّلَّ عَلَّا السَّلَّ عَلَّ السَّلَّ عَلَّ السَّلَّ عَلَّ السَّلَّ عَلَّا السَّلَّ عَلَّ السَّ وحُشِيَّة يَلِدُ فَقَالَ عَبِيعَ لِنِهِ السَّلَامِ انْ لَيَ رَحَّا بِاذِنِ اللَّهُ عَذَ وجَلَ الْحَوَامِلُ مِن الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ ال مَن العَوْذة في فِرَطايس و رُف المع والمِن الانبزة الدواب بنم مت له من العودة في في الماس و رُف المع و الماس و رُف المع و رف المع و الرَّمَنُ ٱلرِّجِيم بِعِ اللهِ بِعِ اللهِ بِعِ اللهِ اللهِ اللهِ بِعِ اللهِ أِن مَع العيُوبُ وَالنَّ يزيدُاللهُ 'بُحُ البُسُرُ وَلا يُزِيدُ بَكُمُ الْعُسُرُ وَلَتِكُا وَاللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَاهُدِيمُ وَلَعُلَّكُ مُنْ يُنْكُرُونَ وَارْدَاسَالُكُ عَبَادِيعَى فَاتَى قَرِيلِجُدِبُ دعوة الدّاع إذا دعان فليستجيبولي وليوء منوابي لعلم يرسند وك

الاالله إن في ذلك لا يات لِعَوْمِ يَنْفَ وَن إِلهَا المؤلود والحفظ كايتزك تغضها اؤتغض على وضيع حتى نتها وهوفون وَاللَّهُ الْخَرَجَ كُونُ مُنْ مُطُونِ أَمْهَا رَبُّ لا تَعَلُّونَ أَنْسِنًا فَانَّ وقفتَ هَاهُنَا خرَج المؤلوُد اخرسًا وَانْ لَرَ بِفِلَة وَجَعَلَكُمُ التعَ وَأَلابَصًا رَ وَأَلَا فِينَ لَعَلَا كُنُ نَتُكُرُونَ لَمُ نَظِّلِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال سَوِيًّا عَنْ ذَه لِمُلَا وَاذَاع مُعَلِمُهَا وَلَهُ عَاعَنْ امْيِرالمُوءٌ مِنْ وَعَلِيبًا قَالَاتَى لَاعِف آيتينِ مرْفَح عَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال عسرعلها وكدها بكبان في رفي في وتعلق على حصى البه الله والله والله

لَقَدْ جُينَ نَيْنًا فِيًا يَااحُنَ هَادُونَ مَا كَانَ ابُولُ الْمِنْ وَالْمَا الْمُولُ الْمِنْ وَالْمَا سَفِي وَمَاكِ انْ أُولِكِ بَغِبًا فَانَنَادَتْ اللّهِ قَالُوا بَنْ اللّهِ قَالُوا بَنْ اللّهِ قَالُوا بَنْ اللّهِ وَمَاكِ اللّهِ وَمَاكِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه مزكان في المهت وصبيًا قاللة عَبْدُ اللهِ اتا في الحيث اب وَجَعَلِى بَنِيًّا وَجَعَلِى مُبَادكًا إِنَّ مَا كُنْ وَاقْصَا فِي إِلْسَّاوَةُ وَالرَّكُ وَمَا دُمُنْ حُبِيًّا وَ بُرَّا بِكَالَدُ نِي وَلَمْ يَخْعُلَىٰ حَبِيًّا وَ الرَّا الْحَالَدُ فِي وَلَمْ يَخْعُلَىٰ حَبِيًّا وَالْمَ شَفِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَىّ يَوَمَ وُلُونَ وَبُومِ المَونَ وَيُومِ الْبُعَتْ حَيًّ ذَلِك عِبسَى بَن مَرْم وَاللّهُ الْخَرُجُكُمْ مِن بَطُونُ الْهَا نِكُمْ بَانَعْلُونَ شَيْئًا وَجَعَلِكُمُ السِّمَ وَالْاِبْصَادِ وَالْافِئِكُ لَعَلَيْكُمْ السِّمَ وَالْاِبْصَادِ وَالْافِئِكُ لَعَلَيْكُمْ تَنْكُنُونَ أَوَلَم يَرُوا إِلَى لَطَيْرَمُ سَعِرًا مِنْ اللَّا اللَّه عَمَا يُسْكُفُّنَّ فَي حَوّالتماء مَا يُسْكُفُنَّ

نز كتب اسعل من ذلك اعدد بوجه الله العظم وبعزيه التى كانترام وبفندريفالتي لامتنع منها شئ من شرها ألحجع وينزوما فيه وسنرما اكذ دُويه وكت فالمن أولع الحام بسك و زعفران و تغسِّله بماء السَّاء وسنوبه على لرِّن ا ق ا عِندَ مَنَامِكُ صِفَة عَعْد لِمِن ٱلنَّاءِ عَنْهُ عَنْ المِيد المؤءمن عليه والمتلام اندعم رسجلام اضحابه شكاليه عِنْ النَّاء فَقَالَ إِذَا حِسْتَ بِدِ فَضَعْ بَدُكُ عَلَيْهِ وَقَالِهُمْ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ الدَّيْ الرَّجِبِ مِنهُ اللَّهِ وَبَا لِلَهِ اعْوُذُ بَائِمُ اللَّهِ الْجَبِيرِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُومِ الللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِي الللَّهِ اللَّهِ اللْمُؤْمِنِي الللَّهِ الْمُؤْمِنِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الللَّهِ الللَّهِ الْمُؤْمِنِ الللَّهِ الللَّهِ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللَّهِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِ الللِي الللْمُؤْمِ اللَّهِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ ا عِنْ يُعارفُونَ شَرّ وَالنَّارِ فَازَّنْكُ تَعَافًا بِاذِنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَالَ وَاللَّهِ تَعَالَىٰ قَالَ

إِنَّ مَعَ الْعُنُودُيْدًا حَبْعُ مَوَّاتِ يَا إَنَّهَا النَّاسُ لَقَفُوا دَبُّكُمُ الَّذَالُةُ لَا السَّاعَة نَبِي عَظِم إلى وَلَحِ مِنْ اللَّهُ شَهِيد مِنَّةٌ وَلَحِنَّ وَبَيْبُ فى وَرُفَة وَنُوبُطِ بَحِينُط كُتُنَا إِن عَبْرِمَفَنُول وَيَنْدٌ عَلَى فَخَذها الائشر فاذا وللن بعطعه من ساعبك وكاسواما وملسحين وَلدَت فَصُمرُ وَفِهِ وَلدت حرما خُراحبط إلى الا رُضِ السَاعَة بأذن اللَّهِ مِنْهَا خَلْفَتْ وَالْبُدُ نَعُودُ نَافِعُ بِاذْنِ اللَّهُ عَزْ وَجَلَ وَالْحَدُلَّةِ وَخُلَنُ هُوَرُبُ الْعَالِمِينَ صِفَة الْعَوْذَة للْفِي الْخُعْمَ عَلَيْهَ الْعَلَيْ عَنْهُ عَلَيْهَ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعْمَ عَلَيْهَ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْمَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعِنَ الصّادِق عَكَيْم السَّكَام سَكَى رَجُل اكبُومِن أُولِبايد القبلخ فَقَالَاكُ نِنَ لَدُ الْمُالْفَالِنَ وَسُونَ الْاَخْلَاصِ وَالْمُعَدَّ ذَيْنِ

سَكَى لِينهِ رَجْلَعِ فَالْسَاءِ تَاءْ خُنْدُ فَلَامْزِ خِنْصُرْمِنَ بِرَعِنْ النّاء فتعقدها على فض الجرف فاندنا فع باذن الله نعًا لحت وَإِذَا الشَّدُنُّ عَلَى السِّعِيمِ وَاسْنَدُصَرُا لِلهِ تَاخذ لكرفتَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله المائة ا وسرويها فخذالنبي ببوع فالتناء من الورك إلحالفنم نندًا سَنَدِيدًا اسْدما نَعْدُدُ عَلِيْهِ حَتَىٰ بَكَادُ نَعْسَى عَلَيْهِ سَعَلَ ذَلِكَ ربه وَهُوَقًا بِم ثُمَّ نَعْد اللَّا بَاطِن الفدم البِّي فِيهَا الْوجع فتَسْدُ هـ) مَ نَعْصُرعصَ النَّدِيكًا فَا نَهُ بَحْرَجُ مَنِنَهُ دُم اسُود نَمْ يَدُلْكُ باللِّح وَالرِّيْتِ فَا نَدُ يَعِوَاءُ بِإِذْنِ اللَّهِ نَعًا لَا فَضَا الْمِ فَرُاوُدِ بن ددين قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّادِق فَلْتُ يَا إِن سُولً

التَّجُلُ مَا قُلْتُ ذَ لِكَ الْمَا تُلَكَ الْمَا تُلَكَ الْمَا تُلُكَ الْمَا تُلَكَ الْمَا تُلُكَ الْمَا تُلك الله عَنْ مُنِنَهُ إِذَا أَتَاهُ سِنَان بْنَ سَلِم مَضْعَ لَا لَهُ فَالَ لَهُ مَا لِكُ فَوصَفَ مَا لِغًا مِزنَتْ الضَّرَانِ فِي الْمُعَاصِلُ فَعَالَلَهُ وَيَجِكُ اللَّهُمّ الْحَالَانُ اللَّهُمّ الْحَالُ اللَّهُم الْحَالُ اللَّهُم الحَالُ اللَّهُ اللَّهُم الحَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه وَبُرُكَاتِكَ وَدُعُونَ الطّبِاللِّهَادَك الملين عَبْدك صَلَّى لتَّهُ عَلَيْهِ وَنِحْقِهِ وَبَحْوَ لِمِنْهِ فَاطِمُةُ الْلُهُ الْكُاوَكُمْ وَنِحْقَ وَصِيّم الميرالمؤء مبنى عَلَيْ والتكم وَنِحْ سَيْدِي شَا الله للله تَوَالله وَخِنْ سَيْدِي شَا الله للله تَوَالله اذهب عنى نرصا البحد بحقوم بحقك يا اله ألعالمين في الله مَاقَامُ مِن مَجُلِسه حَتَى سَكَ مَا يِدِعُ فِالنِّسَاءِ وَعَنْهُ عَلَيْلاً

مَع دوّع وبكا صِفَة عَوْ ذَ اللَّحُ الْحِفْ الْحِفْ الْحِفْ الْحِفْ الْحِقْ الْحِعْدُ الْحِرَى بْنَ عَلَىٰ العسّ كي عَلِيْهِ مَا السَّاكم قَالَ مَعْنُ الرصّاعَلِم النَّالم قَالَ مَعْنُ الرصّاعَلِم النَّالم المعنى ا عَنْ البيدةِ قَالَ اللهُ يُونِينَ المعِفُوبِ الرَّحُبِ الرَّحُبِ المُحَادِفَ يَعْنَى جُعُفِر بن مُحَدِّدَ عَلِنُهُم السَّلَمُ قَالَ يَا أَنْ رَسُولِ لللهُ بِكُوكِ لِرَجُلُ بِالنَّارُودَ مِنَا قَتُل وَ رَبِّ الجِلْطُ فَا لَ فَدُلْتُ يَوْكُ وَجُلِمَنْ الْتُحَارِبُ رَسُولًا لِمَةِ صَكَانَةُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى عَلَى وَسُولَا لِتَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَرُ سُولًا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَرُ لَا لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَرُ لَا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَلَّا لِلللَّهُ عَلَّهُ وَلَّا لِلللَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ ع صَلَّاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ قَا بِم عَلَى أَهُ سُهِ وَ فَاللَّهِ لَكَ جَعْفِ للنَّافِذَ مَلْ يُعَالِمُ بِاللَّى قَالَ مِعْمُوانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَعَلَ فَ الدَّوَاءِ بَوكَ دَونَهُ فَا وَخَيْرًا ومَا عَلَى تِذَا وا كَا بَاسَ الْعَضْم اباعَدُ اللَّهُ عَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

اللهِ صَرَبَ عَلَىٰ لَهَ رِحَدَةِ عِرْفَ مَا هِ لَكِ اللَّهِ صَرَبَ عَلَىٰ لَهَ اللَّهِ عَرْفَ مَا هِ لَلْ اللهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّ صُنْجَةً وفَاكَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ دَبِحَفًا مُحَدِنِي مُحَمَّدُ نِبِي مُحَمِّدُ نِبِي مُحْمَدُ نِبِي مُحْمِدُ نِبِي مُحْمِدُ نِبِي مُحْمَدُ نِبِي مُحْمِدُ نِبِي مُحْمِدُ نِبِي مُحْمِدُ نِبِي مُحْمِدُ نِبِي مُحْمِدُ نِبِي مُحْمِدُ نَبِي مُحْمِدُ نِبِي مُحْمِدُ نَبِي مُحْمِدُ نَبِي مُحْمِدُ نَا مُعْمِدُ نَا مُحْمِدُ نَا مُعْمِدُ نَا لِمُعْمِدُ نَا مُعْمِدُ نَا مُعْمُ نَا مُعْمِدُ نَا مُعْمِدُ نَا مُعْمِدُ نَا مُعْمِدُ نَا م عَلَىٰ المَا مِعَلَىٰ الْمُعَلِمَ الْمُحَلِمَ الْمُحَلِمَ الْمُحَلِمَ الْمُحَلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحَلِمُ الْمُحَلِمُ الْمُحَلِمُ الْمُحَلِمُ الْمُحَلِمُ الْمُحَلِمُ الْمُحْلِمُ الْمِحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحِلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِم وعَنْهُ عَلَيْ والسَّلَامِ خَذِعَى عَوذَ الْاصِّجَاعِ كَلْهَامِنَ لِعُوقِ الضَّارِبَرُ وَعِبْرَهُمَا بِهُمُ اللَّهُ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعِبْرَتُهُ لِلَّهِ فَحِقْتًا كِن وَغِيرِسَاحِن عَلَى عَبْدِكَ ثَنَا كِرُوعَ بِنَاكِ وَعَبْنَاكِ وَعَنْ فَاء خَذِلْتَا بيدِك البُهَىٰ بعُد الصَّلوة المُثُنِّونَة و قل اللهُ عَن كُرُبُنى وَ عَجَلَعَافِينَ وَاكْتَفَ صَرِى ثَلَتَ مَرَاتِ وَاجْهَدَانَ بَكُونَ ذَلِكَ

عَافِرَ فَرْحَا صَعِفَهُ سَعِفًا نَاعًا وَسَنَا لَدُ بِهِ عَلَى لِرَفِ فَانْرَبِي اللَّهِ وَنظِبُ النَّكَ عَذَ وَيَتُدّ الْاصْرَاسِ دَوَاعُ الْادْنِ عَن الصَّادِةِ عَكَيْدِ التَّلَامِ بُوء خَذُكُ قَتْ سَمِ عَيْرِ مَفَنَوْر وَكُنَّ خُردُ ل يَدفَكُلَّ وَاحِدعَلى حِنْ نَمْ بِخُلْطَانَ جَبِعًا وَسِحْنِ وَهُمْهَا وَ يَجُعُلُ فَارُو لَنَ وَ يَخْتُمْ خَلَامٌ حَدِيدٌ فَإِذَا اردُنْ سَيْنًا مِنْهُ تَعْظُرُ فَالْأَذِن فَطُونِ وتنفدها بفطن ثلثة ابام تبراء باذن الله نعالى دواء البكن الثنكى رَجُلُ الحَالِبِي عَلِيَ وَالسَّكُم مَطِن الجبهِ امرَهُ ان يَشْرَعُ عَلَا عَامِ حَارِ فذهب وعَلَ عَمَا امْرُهُ لَم يَظْهَرُ النَّغ فعَادُ البُّهِ وقال لمنيفعُه قالصلى تَدُعلِبالتلام صدفاته ومَاكذب بُطْن

عَنَ الْحُقْدَةِ قَالَ هِي مِنَ الدَّهَاءِ وَرَعَوُ الفَّا يَعِظم السَّطَى وَقَدْ فعُلَمًا رجًا لَهَ إِنْ مِنَاءَ اللَّهُ نَعَالَى الْمُعَالِحُونَ إِنْ مِنَاءَ اللَّهُ نَعَالَىٰ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الفص لُ النَّابي في في فا الدّوتنزعنه عليهم السَّالم دواء البلغ عَن المحيد الله الصادِ فعلي والتكم قال يؤء خذ جزو مِن عَلاِالرَّوْمِي وَجُو وَمِن كُند رِ وَجَوْوَمِن سُعاتر و كُنووُ ناخواه وكبؤوشونيز الجزاء سوتا يدف كواحد على كانته ناعمًا وينجنل وبيخ ويسكى حنى يخلط ع بحكمه بالعسل وباء خذ مِنهُ كُلّ لِنكة بندقة عِندالمنام البلغ البطّ البطّ المناع فالحيظاء عَلَيْهُ السَّلَامِ تَاخُذُ هَيلِطِ اصْفَرُ وَزِنَ مَنْفَالِ وَحَدَ لَصْفَالِينَ

قال كُرْآثا نبطينا فقط راء سها الكبيض و لانعشله وافطعه صغا وياخذسنامًا تُذيبُ وتلفيه عَلَى لَكُرَاتْ وَنَا خُذَعَ نَوْ حَوْزَاتِ وتفتنزها وكذفهامع وزن عنزك كاهم حيافارسياوتعلالكرات فَا ذَا نَضِح الْعَبَت عَلَيْهِ الْجُوْرُ وَالْجِينَ ثُمَّ اذَ لَتُهُ عِنَ ٱلنَّارِ وَاكلة عَلَى البِّي ثَلَثَةُ اتَّام الْسَبِّعَة اتَّام وَبُحِيْ مِنْ غِيره مِنَ الطَّعَامِ وياء خذ بعد ها الهل محص قل بالمخبذ و جزر مفتر بعد السنام والكراف خذعلى مله مض وفيّة دمن فيرخ على لريف فكندد ذكر يدق وتسقو وتأخذ نعنى نضف وقية بنيرج اخرونو، خِلَكُ ذَلِكُ الْحُاسِدُ الظَّهُ رَبُّنَا فَا ذِنِ اللَّهُ نَعًا لَحَاجَ مَى

الجنك اذهبُ فَاشِق اخَاكَ نَويدعسَل وَعَدُهُ بِالْحَدِسْبُهُ مَرَّاتِ فَكَ ادْبُو الرَّجُل مِن عِندِ البِّي عَليْ والسَّلام قَالَ يَاعَلَى اتَّا الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهُ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهُ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهَ الْحَاهُ الْحَاهِ الْحَاهُ الْحَاهِ الْحَاهِ الْحَاهِ الْحَاهِ الْحَاهِ الْحَاهِ الْحَاهُ الْحَاهِ الْحَاهِ الْحَاهِ الْحَاهِ الْحَاهِ الْحَاهِ الْحَاهُ الْحَاهِ الْحَاهُ الْحَامُ الْحَاهُ الْحَاهُ الْحَاهُ الْحَاهُ الْحَاهُ الْحَاهُ ال مُنَانِق فِنَى هَا هُنَا لِمِ تَنْفَهُ النَّرُنَزَ عَنَ البَافِرَ عَلَيْ التَّاكُمْ قَالَ يُسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دُوَاء الْخَاصِرَة النِّر بُوا الْكَانِيمَ فَأَنَّهُ جَبِّد لِوجَع لَنَا صِرَةِ المبرالموء مِنيك عَلَيْه السَّكَام قَاكِينَ الأدان لابضرة طعام فلا ياء كاختى بحرى ويشته ععدنثر وَاذَا اكُلُ فَلَيْتُمْ وَكِيْخَذَ المُضَعْ وَبِكُفَتْ عِنَ الطَّعَامِ وَ هُويَتَنْهَي وَ وعَنْدُعُلِيْهِ السَّلَامِ قَالَ مَنَ الرَّدُ البَقَاءَ و كَابِقَاء فليحففُ الزَّاك ولِبَاكرالغِكَا وَيَسْلِهِ المُعَامِعَة النَّاءِ المُولَسِيرُ شَكَى دُجُل الْحَالَظَاوْقِ،

الجعفى دخل إلى عبدالله الصتادب عليه التاكم فاكرما ب اللك نشاجة العجه قلت له انا في حتى الربع فقال إنن أنت عِنَ الْمِبَارَ لَ الطِّيبِ الْبِحِيِّ لِشَكْرُ مُ خَدْهُ الْمَاءِ وَالنَّوبِ عَلَى الرِّيفِ وغيند للحاجة الحاكماء قال فعكلت فاعادت إلى تعدعلى بين سَالِعَن الحِيّ العَبْ الْعَالَبَهُ فَقَال بُوخُذ العسك وَالشّونيز و مَلِعَى عَبْدُ ثَكُ لَعْفَايِت عَلَىٰ لَهِ وَعَنْدُمُنَامِهِ فَانْهَا نَعْلَقَانَ فَانْهَا الْمِنَارُمُنَانِ قَالِ اللهُ نَعُالَىٰ فَحَقَّ العركِ يَخِرِجُ مِنْ بُطِعنَهُ الشَّرَابُ مَخْتَلِفَ لَكُوانُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ فيدِ شَفَاءٌ لتنَّاسِ وَقَالَ رَسُولَاتَهُ صَلَىٰ تَنَّهُ عَلَيْدُوسُكُم فَي لَحَبُّ الدُّاء شِفًا ومِن كَن وَاء الإالتّام قبل يَا رُسُو ل للله وَمَا السّامُ

عَنْ! يَجَعْفر مِحَدّ بْنِ عَلِيّالِهَ فِي لَكُ فَالنَّهُ النَّيَاء فِي الْعَيْ وَالْعِ فَي وَالْعِ فَالنَّهُ النَّيَاء فِي النَّهُ وَالْعِ فَي وَالْعِ فِي اللَّهِ فَي وَالْعِ فِي وَالْعِ فَي وَالْعِ فَا وَالْعِ فَي وَالْعِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَا عَلَيْ وَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا القتادِ فَعَلِنُهِ التّلامِ قَالَ إِخْتَا رُجُدُ نَاصَلَى لَلَهُ عَلَيْدُ السَّكَامِ لِلْحُيِّ وزن عنود راهم سركر بارد على الربي وات للي تضاعف عَلَى وَلا دِ الابنياءِ عَلِيْ والسَّكُم قَالَ مَعنَ مُوسَى بَن جَعفر وَقَدُ البُّكَى رايس و رُجل المنون في الاد وتية يعني الاطباء فجعلوا صفي لَهُ الْجَابِ فَعَالَا بَن بِذَهِ بِهِمُ اخْتَصُ عَلَى سَبْدِ هَا كُلُا دُوتِيْ المعليط والرّازيانج والتبكر في سنقبال الصّنف ثلثة النَّفري كُلَّ شَهْرَثُلَثُ مُثَلِّت وَ فِي استقبًا لِالشَّتَاءِ ثَلَثَهُ النَّهِ فَي كُلِّنَهُ رَثِلَتَ مُلِّتِ وبجعلم كان الراديائج مصطكى فلايمض كالأمن الدون

أبع عبد الله عليه التاكم عن البان الان للدّواء بيثونه النجل فاكر كابانوية في الدّواء ساك بوجعفر البافرعلي التكلمين المُسْلِم يُدَاوبِهِ النَّصَرَائِي وَالبَهُودِئِ وَيَتَخَذُ لَهُ الْادُونِيزَ قَاكِ كاس بذلك إمّا الشفاءُ بيدالله سأل بوعبْد الله الصّادِ فعليُوالتكم عَنْ رَجُلِ يَثِوبُ الدَّوَاء وَبَاقتَلَهُ وَرُبَا سِلَمْ مَنِهُ وَمَا يَسِلَمُ اللَّهُ مِنهُ قَالَ فَقَالَ عَلِيْ وَالسَّكُم إِنَّ اللَّهُ انْ كَاللَّاء وَان كَالْنِفَاء مُنهُ قَالَ فَقَالَ عَلِيْ وَالسَّكُم إِنَّ اللَّهُ انْ كَاللَّاء وَان كَالنَّفَاء وَمَا خَلْوَالِمَةُ وَاء إِلاَّ جَعَلَهُ وَوَاءٌ فَانْوب وَسُمّ اللّهَ اللّهِ نَعَالِك فألتِذيافِ سَال رَجُل إلى المنت عَلَيْهِ السَّلَام عِن الرِّي النَّال وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ لِينَ عَبِرَ بَاءُ سَى قَالَ يَا ابْنَ رَسُولَ لِللّه انْهُ يُجُعُلُونِهِ لَحُومُ الْأَفَاجُ

قَالَ الْمُوتَ وَقَالَ هَذَانِ كَايميلُانِ الْحَلْوَادَةُ وَالْبُرُودُ وَهُ وَكَا الحالطبابع الفماشفاء "حيث ما وفعاعن الحصفرعن الحسين قَالَ خَيْرًا لاَ شَيَاد اللَّهِ الرِّبِع انْ يُوعِكُ لَى فَوَعُهَا الفَالَّ ذَجَ بْإِلْمَالُ ويكذ زعفرانه فلايؤة كاليومهاغيره المتنادق عليالتكم سكالي السَّاقِينَ عَارِيَعِنَ الدِّيعِ وَقَالَ لَهُ النَّ الطبيب وصَفَ لِجَنَّوالبَّاوُذَكُ انّ ذَلكُ الشُّوابِ مُوَافِئُ لِمِهِ ذَا الدَّاءِ قَالَ لَهُ الصَّادِفَ عَلِيَّهِ السَّلَامُ وَمَا وَصَفَ لَكُ الطّبيبُ قَالَ لِى خُدِ النِّبَيِّ وَصَبْ عَلِيْهِ الْمَاء تَمْ صُبُ عَلَيْدِعَسَلًا نُعْرَاطِهِ مُعَنَى يَذِهِ ثَلْنَاهُ وَيَبْقَالْتَكُ قَالَالِينَ فَعُ خَالُ قُلْتَ بَلَى يَا ابْنَ رَسَوُ لَاللَّهِ قَالَ الشِّوَ الْحَالِحَ بَنْ وَحَدْتُ وَحَدْتُ وَكُورَاك

الطبخ اللخ مرا المبي فك لمها فاني جَعُلْت الفوة والبرك ذ بنهماعن جعفوالصّادِ فعليَّا السّلام فالمر الصابه ضعف فِقَلِبَةِ أَوْ بَدِينَهِ فَلْبَاءُ كُنْ لَكُ مُ الضَاءُ إِن باللَّبِي فَالِهُ جَنَّ لَكُ مُ الضَّاءُ إِن باللَّبِي فَالِهُ جَنَّ لَكُ مُ الصَّاءُ إِن باللَّبِي فَالِهُ جَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَ مِن افضا لِهِ كُلَّ وَعَا بِلَهُ وَيَقَا بِلَهُ وَيَقِعُ جُمْمٌ وبيُدمننه لم ربغ في لِ الله إلا الله وسنك لا نزيك لديجى و مُنيت و مُنيت و مُنيت ويجى وَهُوجِي لا يَهُون برد هَاعَنَهُ وَابْ وَبُيتُ نَبْيَحُ الزهداء عَلَيْها السَّلامُ صِفَة دَوَاءِ الرَّحَامِ عَنْ الْحِعَدُ اللَّهُ عَلَيْدِ السَّكَم نَكُوا لِيْدِ النَّهِ النَّا فَقَا لَصْنَع مِنْ صَنَّاللَّهِ جُنْدُمِنْ جُنُو دِاللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ الْحَالَةِ فِي بَالْكُ لِنَالُهُ لِلْعَالَةِ مِنْ لِلْ اللَّهُ الْحَالَةِ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةُ الْحَالُةُ الْحَالَةُ الْحَالِقُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَا

فَقَالَ لَا نَعْدُ وَهُ عَلَيْنَا مَا لَ الصَّادِ فَى عَلَيْهِ السَّلَاعِينَ مُرِيضٍ فَيُعْلَيْفًا وَقَدْ نَهُ كُونُ انْ يَاء كُلُهُ فَقَالَ الطَّعْوالْ عُونُ كُمُ النَّفَاحُ فَمَا ثَيْنً انْفَعُمِنَ النَّفَاجِ فَالنَّمُ وَدُولُمُهُ كُنِتُ امِنُوانَ إلى الرِّضَاعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُناكم كَ عَمْ إِلَى اللهُ الله نَمْ تَغَلِّيهِ بِالنَّادِ فَى عَنْ وَفَهُ وَتَسْرَى فَدُوسُكُوجَةٍ تَنْفَظِّ عَنْكِ الدِّم اللّه فِي إِنَّام للْكِيضِ فَضِعَفْ للبَدْنِ عَنْ صَحَّدُنِن عَلَيْكَ الْجَدِ عَلَيْهِمَا الْتَلَامِ انْ رَسُول اللهُ صَلَى لِللهُ عَلَيْهِ وَسُمْ قَالَاتِ نَحُا سَكَيَ أَيْ رَبِهِ عَزَّ وَجَلَّ ضَعَبْ بَد بِزِ فَا وَحِي لِنَهُ نَعَالَى البَيْواتُ

09

يسخن عَنْكَ بِاذِن اللَّهِ نَعَالَىٰ وَعَنْهُ عَلِيَّهِ السَّلَا قَالَ فِالنَّحِيرِ خُذْجُرُو خُرُنُونَا يُصَى وَجُوْ وِبِزُ دُفَطُوْنَا وَجُزُو صغ عنه و جزو طین ارمین تعلی بئار کیند و بینف مینه علی البُّلغم قَالَ الوعبدالله بَرفعه إلحامبرالموء منين عَلَيْهِ مَا التاكم قَالَ قِوَاءَ أَ الْفِرَانَ وَالِيتَوَالِدُ وَاللِّبَانِ شِفَاءُ البُّلغَ وَانِ وَخَلَدُ تَعْدُ الْأَكْ فَ انْعَى الْمَرَّةُ وَانْ ارْدُنْ انْ نُوبِدُ فِي فَكُنْ فَا دُخْرُلُ الحتام على النبع وان اردن ان منص خيك فا دخله على الرت صِفَة دَوَاء الرَّطُونِة شَكَى دَجُل الْمُوسِينِ جَعَيْف عَليْهُم السَّلامُ النّطونة فامرة ان ياء كالمتزالبرني على المتوالبري على المنطونة

فَاذَاقلعها فَعَلِيُّكَ بِوَرْنِ دَانِيّ شُونِيْ وَنَضِفِ دَانِي كُنْدِسٍ يُدَق وَينِّغُ فَا لَا فِن فَا تَهُ بِهُ فَا لِنَّكُ الْحُكَامُ وَانِ الْمُكُنكُ لا نغا بدن بنئ فا فغل فارت ويبه منا فع صفة د واع ياء في فرك عنّ الحيعَبْدِ الله عن أبيه عن أمبر المؤة منين عَلِيهُم السّلام مَزْلَكَ لِسَبِّعَ مُمَالِتِ عَيْنَ عَنْدَ مَضِيهُ فِي فَيْنَكُ نُالِدُودِ ، قَانِ الْحَدَ حَرُ نَقِتُ لَ وَوَابَ الْبَطْنَ عَنْ الْمِبِ الْمُوءُ مِنْ مِنْ فَاتِّ ننرة العجوة يمينها وكبك على التخاصفة دواء النجيرعن إِي جَعْفِوالْبَافِرْعَلِيْهِ السَّلَام ان رَجُلَا شَكَالِيهُ الرَّحِيرِفَقَالَ لَهُ خُذُمِنَ الطّينَ لا نُعْنَى وَاقله بِنَادٍ لَبِّنَةٍ وَاسْفَ مُنِهُ فَاتَّنَّهُ

فغول

السِّويف عن الدّعبْدِ الله عليه التاكم قال السّويق لحافِ الخااخَذعلى لربيف اطفا للوَارَة وسَكَن المن وَاذالت عَمْنُ و لمْ يَفِعُ لَذُ لَكُ عَنْ الْحَجَعُ عَنِوالْبَا فِي عَلَيْهِ السَّكُمُ انَّهُ قَالَهَ العَلَمِ اللهِ بوك ذالتوبق إذ انتوب الإينان على لينه امرًاه وه فطم طعًامه والذَا نفوب الإنبان عَلَى للمرع النبعه وَنعِمُ الزادية للحضر والتعالبوت في الفي عن الرجع فوالبافر عليه الله قَالَى تَعْبَامِي عَبُوانَ يَنْقِبَاصَ افْضُلُمِ مِنْ سَعْبَانُ افْضُلُمِ مِنْ سَعْبَانُ وَالْعَالَ الْفَضُلُمِ مِنْ سَعْبَانُ وَالْعَالَ الْفَضُلُمِ مِنْ سَعْبَانُ وَلَا الْفَضُلُمِ مِنْ سَعْبَانُ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مُلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه وَ يَخْرَجُ ٱلْفِئَ عَلَى كَا التّبَيل سَبُعْبَنَ ذَا التّبَيل سَبُعْبِينَ ذَاءٌ وعَايِلَةً فَي لَلْمُ لَلْ عَلِيْهُمُ السَّلامِ عَنَ زِيدِ بِنْ عَلَى رَفِعَهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

المَاءَ فَافْعُلُ ذَلِكَ فَذَهِبُ عَنْمُ الرَّطُونَةِ وَافْرُطُ عَلَيْكُو البِّيفِي كَاللَّهُ فَيْكُا البيِّهِ فَامْرَهُ أَنْ يَاءُ كُلَا لَمْ البَرْفِ عَلَى الْمِرْفَ وَيَنْ بِعَلْبُ الْمُ البَرْفِ عَلَى المَرْف الْمَاء فَاعْنَدُ لُورِاجُهُ تَلْتُهُ يُنْهِ بِنَ الْبَالِمَ عَن الصَّادِقَعُلَبُهُ التَكُمُ قَالَ قَالَ المَيوالمؤء مِنْبِينَ عَلِيُ والتَّلَامُ ثَلَثَة بُذِهِ يِبَ البلغ فراءة الفرآن واللبان والعبراعت الح بخفي البافرعم قَالَ كَنْ المَتنظ بذهب البلغ وَننوح الرّاءس بَغِط الرّطوُبُ ويذهنك صُلهُ فض لَل لُت كَوالطَّبُو ذِكِعَنْ ذُرَادَة قَاللَّا فَبِعُهُ فقال وكبيك باذ وكدما اعفن التاسعن فضل كرالطبو ذوهى بنفع من سبعين كاء وهو ياء كالكغ ويقلعه باصله فضل

لَجُدُ فَى بَطِئ فَرَاقِ وَاحْدَاقُ وَجُعًا قَالَ مَا مَنْعَلَ مِنَ لِلْجَنْدَ النَّفَا وَوَجُعًا قَالَ مَا مَنْعَلَ مِنَ لِلْجَنْدَ النَّفَا وَوَجُعًا قَالَ مَا مَنْعَلَ مِنَ لِلْجَنَّةِ النَّفَا وَوَجُعًا قَالَ مَا مَنْعَلَ مِنْ لِلْجَنَّةِ النَّفَى وَاقْرُا وَوَجُعًا قَالَ مَا مَنْعَلَ مِنْ لِلْجَنَّةِ النَّفَى وَاقْرُا وَوَجُعًا قَالَ مَا مَنْعَلَى مِنْ لِلْجَنَّةِ النَّفَى وَاقْرَا وَوَجُعًا قَالَ مَا مَنْعَلَى مِنْ لَا لِحَيْثَةُ النَّقَالُ مَا مَنْعَلَى مِنْ لَا لَيْنَا النَّفَا لَا يَعْلَى مِنْ لَا يَعْلَى مُنْ الْحَيْدَةُ النَّفَا وَالْحَاقِ مِنْ الْحِنْدُ النَّالُ مُعْلَى مِنْ الْحَيْدَةُ النَّقَالُ مَا مُنْعَلًى مِنْ الْحَيْدُ النَّالِقُلُولُ مِنْ الْحَيْدُةُ النَّالُ مُنْ عَلَى مُنْ الْحَيْدُةُ النَّالُ وَلَا مُنْ عَلَى مُنْ مُنْ الْحَيْدُةُ النَّهُ وَالْحَاقُ مِنْ مُنْ الْحَيْدُةُ النَّالِقُلُولُ مُنْ مُنْ الْحَيْدُةُ النَّالِحُلُقُ مُنْ الْحَيْدُ النَّالِقُلُولُ مُنْ الْحَيْدُ النَّالِحُلُقُ النَّالِحُلُقُ مُنْ الْحَيْدُ النَّالِحُلِّلُ مُنْ الْحَيْدُ اللَّهُ وَالْحُلْلُ مُنْ الْحَيْدُ النَّالْحُلُهُ مُنْ الْحَيْمُ الْحَيْدُ النَّالِحُلْلُ مُعْلَى مُنْ مُلْعُلُلُ مُنْ الْحَيْدُ السَّلَّ فَالْحُلِّعُ النَّالِمُ مُنْ الْحُلْلُ مُنْ الْحَيْدُ السَّلَّ عُلْكُ مُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ الْحُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ عُلْلُكُ مُنْ الْحَلِّلُ اللَّهُ مُلْعُلُولُ مُنْ الْعُلْلُ مُنْ مُنْ الْحُلْمُ اللَّهُ مُنْ الْحُلْمُ اللَّهُ مُنْ الْعُلْلُ مُنْ الْعُلْمُ اللّلْحُلُولُ اللَّهُ مُنْ الْعُلْمُ لِلَّا لِلْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ عُلْمُ اللَّهُ مُلْعُلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْعُلُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْعُلِّ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللّهُ الل فَارِتُ فِيهَا شِفَاء مِن كُلِّ وَلا السَّامَ عِن البَافِوعَلَيْهِ السَّكَامِ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِنْ فِيهَ نِي آلِجَتْ وَالسَّوْ وَاءْ اللَّهُ وَاءْ اللّ الكَّالْتَام فِينِلُ يَارَسُولَ لِللهُ وَمَا السَّامِ قَالَ لمُونَت زُرادَة قَالَ سَعْنَ الْبَاقِ عَلَيْهِ السَّكَرُم وَ قَدُسْنُ كَعَنْ فَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل عَلَيْدٍ وَسُلِم فَقَالَ الْوَجَعُ عَن مَعَ قَالَ ذَلِكَ رَسُولَ لِللَّهُ عَلِيلًا لِسَّلُمُ وَ عَلَيْدُ لِلسَّلَامِ وَ وَلِسْتَنْ فِيهِ الاالسّامُ ولحكِنْ انْ الدُلك عَلَى الفَعْ فِهَا وَ لَوْ يستنشى المتى عَلَيْهِ المتكرم فِيدِ قُلْتُ يَاابِّنَ رَسُول لللَّهُ بَيْنَ لِي قَالَتُ التعاء برد الفضا وقلابهم إنالمًا والصَّدَقة تطفى العضيضم

قَالَ دَسُولَاللَّهُ صَلَى لَلَّهُ عَلِيْكِهِ وَسَلَّمَ مَا البَنْ مِنْ نَجْرُ وَلَا وَرُفَّ فِي وَلا عَنْوَة إِلَّا وَمَلَكُ يُوحِتُ لَ بِهَا حَتَى نَصَلَ الْمِنَ وَصَلَت إِلَيْهِ اوتضير حطامًا وَانْ فِي اصْلَمَا وَفَرْعِهَا لِعَنْهُ وَجُهَا النَّفَاء مِنْ سَبِينَ دَاءً فَتَدَاوَوُ إِنهَا وَبَالِكُنْدُرِعِنَ الصَّادِ فِعَلَبُوالسَّكَمَ اللهُ سُالِعِينَ الْمُرْصِلِ وَاللِّبَانِ فَقَالِامْنَا لِلْهُ مُعِلَى الْمُعْلَى لَهُ عُقَالًامْنَا لِلْهُ مُعْلَى اللَّهُ عُقَالًامْنَا لِلْهُ مُعْلَى اللَّهُ عُقَالًامْنَا لِلْهُ مُعْلَى اللَّهُ عُقَالًامُنَا لِلْهُ مُعْلَى اللَّهُ عُقَالًامُنَا لِلْهُ مُعْلَى اللَّهُ عُقَالًا اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلْ فالأرض وكافزع فألتاء الأوك لبه ملك وتضيرالى ن صَادِتُ الْبُيْهِ أَو نَظِيرِ حُطَامًا وَانَ التَّيْطَان لسل سِبُعْبَىٰ دَارًا وون الدارالتي هو وها وهو بنفاء من سنعين كاء الهو نف الجذام والانعفالحاعنه فحالتون يزشكى رجل إلى الدع عبد الله علياليتاكم الخ

الى جَعْفِد بْنَ الرِضَاعَلِبُ وَلِوْضًا فَقَالَ بِوَهِ حَدُلُهُ القَيْفَالَ وَكُنَّ الْحَالَةُ لَا الْعَيْفَالَ وَكُنَّ الْحَالَةُ وَلَيْ الْحَالَةُ وَكُنَّ الْحَالَةُ وَلَا لَكُنَّ اللَّهُ الْحَالَةُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَنَافِلُ وَيَجِيرُ فَيْدَ يَابِسَةُ وَيُضِمِّ زَاءً مَهَاضًا شَدِيدًا مِ نفريطيئ ويوضع فالنبئ فذربوم فالطبيف وفحا لينتاء يومانن تَعْرَيْخُونِجُهُ فَيْسَعُقَا ثَاجًا ثَمْ نَدْبَعِنهُ بِمَاءِ الْمُطْرِحُتَى بِصَيْرَ بمنزلة للخلوف تم يستكفئ على فقاه وتظلى ذلك الفريف للنكون عَلَى النِّقَ الما اللَّهُ وَلا بِزَال مِسْتَلَقَى عُمُ الْفَانِفُ الْأَلُولُ الْحُلِّفُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الله عَبْهُ وَعَادَ إلى حَرَى عَا دَانِهِ باذِن اللَّهِ نَعَا كَ فِي الْمُعَقَّةُ الْحِيْحَ اللَّهِ عَبْهُ وَعَادَ إلى اللَّهِ عَنْهُ الْحَجْمَةُ الْحِيْحَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه شكى رَجُل إِلَكَ عَبْدِ اللهَ الرَصْحَ وَ المَعْن فَقَالَ لَهُ ادْ خَلِلْمًا مُوالِبُ للِخَاء بالِوَّدةِ وَاطْلَ مَمَا فَانْك كَا نَعَا يَن بَعْدَ ذَلِك شَيْئًا فَقَالَ

اصابعه دَوَاء تَعْظِيرُ البُولْ اللهُ لَا كَالِهُ الْعُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفال خُذِلْكُرُمْ لَ وَاغْيِلُهُ الْمِإرِدُ سِتَن مَرَاتِ وَالْمَاءِلِمَا مِنْ ثُمَّ . يجقف فالظل غ بدهن بدهن المخالص غ بينف مينه على إيت سقات فَا تَنْ مَنْ عُلُمْ الْعَنْظِيرِ بِا ذِنِ اللَّهِ نَعَالَى دَوَاهِ ٱلرِّبِ النِّبِكَة شكى رَجُل إلى الحي عَبْدِ اللهِ الصَّادِ فَعَلَيْهِ السَّاكَم فَقَالَ إِنْ اللَّهِ الصَّادِ فَعَلَيْهِ السَّاكم فَقَالَ إِنْ اللَّهِ الصَّادِ فَعَلَيْهِ السَّاكم فَقَالَ إِنْ اللَّهِ السَّادِ فَعَالَ إِنْ اللَّهِ السَّادِ فَعَالَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّادِ فَعَلَيْهِ السَّاكم فَقَالَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رَسُولَاللَّهُ مَنعَبِي رِح شَبِكَ اللَّهُ مَنعَبِي رِح شَبكَ الْحَالِمَةُ مَا بَيْنَ فَرَقِي إِلَى الْحَالِمَ فَادْعَ اللّهُ لِي فَكُمَّا لَهُ وَكُبِّنَ إِلَيْدِ عَلَيْكُ سِفَعُطِ العَبَنَ وَلَنْخِ نَعَافًا مِنْهَا انْ شَاءَ الله نَعَالَى فَفَعَ لَذَ لِكُ فَ كَا أَنَا نَشَطُ من عقال د واء الرت التي بضرب الديجه وتنيل الحالفين تنكي كُلُ

مَرْيَدِفَ وَتَنْقَعُ فِهَاءٍ يَوْمًا وَلِئَلَةً فَرَ يَصَعَى ويَظِرَحُ ثَقِلَهُ وَحِعَل مع صفوة يطلامن عبل و رُطلبن في التعني كالديمة المنافقة مِن دهِن ورُدِ نَعْرَبِطِن بِاللَّهِ حَتَى بِيعَن نَعْرَ بِنِول لِقِدُرعِن النَّارِد وَيُنْوُلُا حَنَّى بِيرُدُ وَازْا ابْرُدُ جَعَلْهِ بِهِ الفَلْفَالُوكُواد فُلُفُلُ وَفَرْنَفُلُ وَفِرْفَالُ وَفِرْفَالُ وَفَرْفَالُ وَفَرْفِيلُ وَوَرَارِطِينَى وَجَوْرِ بَعًا مُرْكُ لَ وَلَجِد ثَلَتْ مَنَا فِي لَا فَوْتَ وَصَعَى لَ فَاذِلْجَعَلَا فِيهِ هِ مَن الْا حَن الْا حَن الْا عَن بِعَضْهَا بِبَعْض وَ حِعَل فَي جُرّة خضرًا النورة منه ورن منفا لبي على الربي واحدة فَانَهُ سِيعَن المعَن وَيَهُ ظُم الطعام وَ بَحَن الدِيّاح مِن المعنا صِلَكَاكًا

الرَّجُل وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ الْآمَرُةُ ۗ وَأَحِكَ وَمَا عَا دَ تَعِدُ ذَلِكَ وكجع الراءس اود الزفى قالحضن إلحانى عندالله عليهالتلام وَفَنْجَاءَهُ خُرِسَانِي حَاجٌ فَدُ حَلَ عَلَيْهِ وَسُلَم ثُمْ سَالَهُ عَنْ شَيْعً مِن امر الذين عِعل الصّادِق عَلَبُ والسَّلَام بغيره مم فأل بَاابُت رُسُول للهُ مَا ذِلْتَ شَاكِيًا مَنْذُ خَرَجْت مِن مَنْوَلِي مِنْ وَجَعَ الزَّائِنِ قَالَ لَهُ فَرُمِنْ سَاعَبَكَ هَنِ وَأَذْ خِلِ كُمَّامُ وَ كُلَّ "بنتدان بشئ حتى بضب على راء سك خمى كف ماء حاتا وسم لبنم للله في حَلَق فَا وَلَكُ كَا تَسْكَى مَعْتُ أَنْ ثَنَاء الله دواء اللخ المعكة وصغفها ووجعها قال يئ خذخيا رشني فالموظل

وينقعُ في رِطُلِهَا يَ يَوْمًا وَلَيْلَةً نَوْ يَصَعَى فِيوْءٌ خَذُ صَعْفَى وُ وتبطئ تفيله ويجعك صفوه ريطلام تعبل ويظلين مز قِيْرالسَّفَرُ حَلِلُ وَازْ بَعِينَ مَنِفًا لَا مِنْ دَهِن ورُد مَ يَطِينَ وَ بِنَادِلِيَنَةٍ حَتَى نِيعَن ثُمْ يَزُلِعِن النَّادِحَتَى يَبُودَ فَاذَا بَرُدَ جعل الفلفنل و فرفة العرنفل و قرنفل و قاقله و ربيبيل وَدَارْصِينِ وَجَوْرُبُوَّا مِنْ كُلِّ وَالْحِدِ ثَلَتْ مَنَا فِهِ لَهُ دُفُوتُ منعى وأذاجعلت هن الاخلاط عِنه بعض منعيلة في جُرَّةً خِضَ العَالَى اللهُ وَ النَّو النَّالِم اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لوجع الخناصة قان ياء خذار بعدة مناويل فلفل ومثله نجيد

دُ وَاوْ الْمُسَاصِلْ لَمُذَكُونَ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَلِلْمِنَ ابْنَالْنَام المَعْ لِكُنَّا رياح المتطب هذه الأدوية وكذكراتفاع ضهاعلى الامامر وبضها وقال بنفع باذِّن الله نعالى مِن المرّة المرّ وَوَجَع المعُنْ وَالْعِي وَلِلْحَرَ وَالْبُوسَامِ وَتَشْفِيقً لِلدَينِ وَالرَّجِلِيْنِ وَّالْاسروالزنجيدووَ حَمَالَبُطْن وبنيهُ ووَحَمَاللَكُد وَالْحَرِ فالرَّاء سِعان يُحتى مِن العَّرُ وَالتَّهِ وَلَكُنَّ وَالْكُلُ وَالْكُنْ وَالْكُنْ وَالْكُنْ وَالْكُنْ طعًام مَن يَنوب دِيرِ بَاجَد بعض سُم يَنْدُ بِهِ ثَلْتُه ابّام كُلّ يعَ مَ مَنْ عَالَيْنِ وَكُن اسفيه مَنْ عَالَا قَالَا لَا الْعَالَم مَنْ قَالَا لَكُن وَذَكَّر الله ليفق للابنياء عَلِيهُمُ السَّكَام بِوء خَذْ خِيا رَشْنِكُ رَظِلُهُ عَيْ

صِفَة دوَاء خفقان الفعَاد ووَجَ المعُد دَة وُلِخاصِوة وَهُ فَالْغَ باذرن الله لخفقارن الفؤاد والنفر الغالى ووجم المعكن ونفونها ووجه للخاصة وينبذ فألمني ويضطرا لطعام ويصفى لننوة وَذِيدَ فِعَاءِ الْحَجْهِ وَيَنْفَتُ بِالصِّفَادِ الْحَلاط انْ يَاءُ خُدُ النَّجْبِيلَالِيَا مِنْ أَنِي وَسَعْبِينَ مُثِنَّا لا وَمِنْ دَادِ فَلْفَالْ نِنْ وَالْفِيلُ الْحَالِمِينَ وَالْفِلْ الْحَالِينَ وَالْفِلْ الْحَالِمِينَ وَالْفِلْ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ اللَّهُ وَالْفِلْ الْحَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْحُلُولُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه مِنْقَا لا وَمِنْ سُنُلُ وَسَادِج وَفَلْفُلُ وَهَلِكِ اسْوَد وَقَاقَلُهُ مَعْرِى وجو خطيد وكالخواه وكتالفان للخود وكأنونكما مِنْ صَيْلُ وَالْمِنَ الْمُعَدُّ مَنَا فِيلِدُ وَصُلِّهُ وَيَجُلُمْ يَاءُ خَذِ ستائدة منفاك الإدبيد فنخعك في بديد وتضب فيد تنبئان

وَعَثِلَهُ دَادْ فَلْفُلُ وَنَزْحِ وَبِسَاسَهُ وَدَارُضِيْ فَ لِيَ اللَّهُ وَاذْ فَلِي اللَّهُ وَالْحِدُارُتُعِن مَنَا فِيلَ وَمِنَ ٱلدِّبُدُ الْكِيّد ٱلصَّا فِي خُنْ فَادِيَعِينَ مَنْ فَا اللَّهُ وَمُنَ التُكرُّ للبَّيْنَ سِنَّة وَعِنْهُ نَ مُنْفَا لا يُدَفَّ فَيُ الْمُعِلَ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه من سعوصَفِينَ نَمْ يَعِينَ بُوزُنِ جِيَعِهِم تَرْبَانِ بِعَسُ لِمَهْ وَعُ الْبَعْنَ فنَىٰ شَرِيدِ لِلْحَاصِرَةِ فَلِيشِرُبُ مَنِدُ وَرَن ثَلَثَةَ مَنَا فِيلُومَن شَرَبَهُ لِلاشِهَالِ فليسَرْبُصْنِهُ ورَن سَبْعُ مَثَا فِيلَاوَثَمَا بِنَا كَا بِينَا عَلَى الْحَمَا الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُ فَانِدَ فَانَدُ بَيْنَ كُلُ دَاء بِازْنِ اللَّهِ نَعَالَى وَلَا يُسَاحُ مَعَ هَذَا الدَّوَا عَالَى اللَّهُ وَا فَا نَهُ يَبُومُهُ عَنْ سَايِدً الأَدْ وِتَيْرَ وَا ذَا شَرَابُ المشى وَانفتط مَثْيُه لِمَثْنَ طِينَ فَلِيثُو فَلِيشُوبُ مَاءً إِعَسُلِ فَا يَنْهُ جَيْدُ مَجْهُ اللَّهِ فَلِيشُوبُ مَاءً إِعَسُلِ فَا يَنْهُ جَيْدُ مَجْهُ اللَّهِ فَا يَنْهُ جَيْدُ مَجْهُ اللَّهُ فَا يَنْهُ جَيْدُ مَجْهُ اللَّهُ فَا يَنْهُ عَبِيلًا فَا يَنْهُ عَبِيلًا فَا يَنْهُ جَيْدُ مَجْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

عَلَى النفع النفعة وفايندٍ جيد النوية منه مثل النفوة عنه مثل النفوة عنه مثل المنافعة عنه النفوة مثل المنافعة ال العَفْصَة صِفْدُ دَوَاء لَكِنَ الْجَاعِ وَعَنِينَ قَالَ وَهَذَا عِيب سِي الْكِلَى وَمَكِنَوْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَكُوْ وَ اللَّهُ وَكُوْ مُنَ المُعَاصِلِكُلُهَا وَهُ تَافِع لِيجَعُ لْكَاصِرَة وَالْبَطْنَ وَلَمْ نَيْنَ عَلَيْهِ البُوْل وَلَمِنْ كَايتظَةُ ان يجبن وله ولصركان الفؤاد والتفرناني الفؤاد والتفقة والتحة وك البرو دة فالبطن وكالفؤاد وبنته الطفاء وبسكن وجع الصَّدر وصَعْنَ الْعَبِن وَاللَّونِ وَالْبُحَ قَالِن وَكُلُّ يَشَخَّى عَبْنَهِ وَلِوجَ الرَّاسِ وَنَفْصَانِ المَعَاعِ وَلِلْحَ النَّافِض وَلْحِيلَ وَلِيَ النَّافِض وَلْحِيلِ وَلَا فَيْج وكبيث بجد مفرق لا يخالف اصلا التغريب منه منقالات

مَاءٍ نَمْ وَ فَذَ خَنْهُ وَقُودًا لِنَا حَتَى يَذُوبَ الفَايندُ مَ يَجعَله في إنَاءٍ نظيف نُمْ يَذِرعَكِ الْأَدُ وَنَز المَدْ قُوفَة وَيَعِنهَا بِرِعَنَى جَوْزَة لَا يُخَالِفُ اصْلًا بِإِذِنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ صِفَرُ دُوَاء النَّا فِعَهُ ينغع بإذن اللَّهُ مِنْ وَرَم البِّطن وَوجَع المعكنة ويَقلع البُلِّغ وَ ولَلْمَتُوالَّذِي يَجَنِعُ فَالْمُنَانِ وَلُوجِع لَلْنَاصِنَ يَاء خَذْ هِلُطِلَنَ وَلُوجِع لَلْنَاصِنَ يَاء خذه لِلْمُالِنَ وَلَوْجِع لَلْنَاصِنَ يَاء خذه لِلْمُالِنَ وَلَوْجِع لَلْنَاصِ وَلَا يَاء خذه لِلْمُؤلِنَ وَلَوْجِع لَلْنَاسِ وَلَا لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَوْجِع لَلْهُ وَلَوْلِهِ وَلَيْعِ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْعِ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَبلِيكِ وَالْمِهِ وَلَوْزُ وَفَلْفُلُ وَدَادَفُلْفُلُ وَدَارَضِينَ وَزُبُغَيْدً وشقًا قُلُ و وَشَقَ وَابر بُونَ وَخُلِجًانَ الْجُزَاء سَوَاءٌ يُدُقّ وَيَخْلُونَا بَالْمُ مِنْ مَعْ مِحْدِيثَ وَيَعْمَىٰ ذَلِك جَبِعه بِوَزِيزِمَنَ فَيْ

نَدْ يَرْفَعُ فِي قَارُونَ أُوجُرَة خَصْراء فَاذِالَّخِبَ الِبُدِ فَخُذُمْنِهُ مِنْفَالِينَ بَاشِيْتَ مِنَ ٱلنَّرَابِ وَعِنْدُمَنَا مِكَ مِنْلِهِ فَارِدْعِيبِ الجبيع ما وَصَفْنَاهُ إِنْ نَنَاءَ اللَّهُ نَعًا لَى لَوْجَعِ البِّطِينَ وَالنَّظِهِ وَالنَّالُ الْحُذَ لبنى يَا بسوة اصل للإنجذ أن مُرك قراحد عَثْرة مَنَا قبل ومن الكفيتمون منبقالين يدق كل واحد على وينخل وينجل وينجان نظِفَةٍ خَلَا الافتهون لأندُ لا يُعَنَّاجُ بَلِيدُف دُقًا نَاجًا وَيَعِينَ جَيعًا بعسك من وَعِ الرِغوة النّوية من من من اذَا آوي الحالين الله الوي الحالية . كَاءِ فَانِ وَصِفَدُ دَوَاء البُلْبُلَةُ وَكُنَّ أَنُ الْعَطِنِي وَيَنْوُلُغُمْ سَكَى دَجُل إِلَى الصَّادِ وَحَكُمْ أَلُعُطِنَى وَيَبْسُ لَكُمْ فَامِرُهُ انْ يَاءُ خَذَلَهُ سَعَوْبَياً

كَانَ عِندَنَا مَنْفَال فَعُندَهُ الأمَام وَهُن صِفْتُهُ الْهِيلِطُالُهُ ورنجيل كابوكان خواه وخنفائن تودرا حوومظ عنديمن كُلُّ وَاحِدِ البَعْدَة مَنْنَا فِبَلُ وَنَادِ مُنْكُ وَقَا قُلُهُ وَسُنِلُ وَنَقَا فَلُ وَعُودِ البكان وَحَبُ البكان وَسِيلِي مُعَنَى وَعِلْكِ رَوْمِي وَعَاقِرَةُ كَا و دَارْضِينَ مِزْكُ لِلَّهُ مَنْ عَالِينَ بِدُفَ هَنِ الْأَدُ وبَيْنِ كُلْهَا وَوَ دَارْضِينَ مِرْكُ لِلْهُ الْمُؤْوِبِينِ مِلْمُ اللَّهُ وَبَيْنِ كُلْهَا وينجن بعبل والمقونيا بدق على جن وكا ينخل ثم يخلط جميعًا ويؤخذ خَسُ وَثَا بَنَ مَنْ عَالَم فَا بِنِد شَعِي يَجِيد وَ بِذَاب فِي الطِّيغِيرِ بَا رِد لِبَنَةٍ وَثَلَتْ بِهِ الْأَدُوتِيزِ ثُمْ بِعِنَ ذَلِكَ كُلَّه بِعَسُ المِنْوْعَ الرِّغْفَةِ

يخف على لبَرْ سَام وَلَلْحَرَارَة وَوَجَع الْمُنَانَةِ وَالْاحِلِيل قَالَخِياد بَادْ رَجْ فِيهَ مَنْ فُي مُ يَظِيحُ فَنُورَهُ بِالْمَاءِ مَعَ اصُولَ لَدَّ بَانَمْ نَصْفِيهُ فَيْ عَلَيْهِ سُكَ وَطُبُرُ دُومٌ نَتُوبُ مِنْ مُعَالِمً لِللَّهِ مُعِنَا وَاللَّهِ مُعِنَا وَاللَّهِ مُعِنَا وَاللَّهِ مُعِنَا وَاللَّهِ مُعِنَا وَاللَّهِ مُعِنَا وَاللَّهُ مُعِنَّا وَاللَّهُ مُعِنَا وَاللَّهُ مُعِنَّا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلَدُ وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلَا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلَقًا وَاللَّهُ مُعْلَقًا وَاللَّهُ مُعْلَقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا واللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِّقًا وَاللّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِّقًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِّقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِّقًا وَاللَّهُ مُعْلِّقًا وَاللَّهُ مُعْلِّقًا وَاللَّهُ مُعْلِّقًا وَاللَّهُ مُعْلًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَلَّهُ مُعْلِّقًا وَاللَّهُ مُعْلِّقًا وَاللَّهُ مُعْلِّقًا وَاللَّهُ مُلَّا مُعْلِّقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلًا وَاللَّهُ مُعْلِّقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَاللَّهُ مُعْلِقًا وَلَّهُ مُعْلًا وَاللَّعُلِّقُ مُعْلًا وَاللَّهُ مُعْلًا وَاللَّا مُعْلِقًا وَلَّهُ مُعْلِقًا وَلَّهُ فَارِنَدُ جَبِدُ مُجُرِّبٌ دَوَاءً الله ذِن الْإِلْسَوْبُ عَلِينُكُ مُخُلِ لِيُعَفِيمُ عَلِيْهِمْ وَجُمُ الاذَن وَانَّه يبيلُ فَي الْفَتْح وَالدُّم قَالَ فَخَذ جنبًا عَيْفًا اعْنَى مَا يَكُونَ وَيَفْدُرِعَلِيَّهِ فَدُقَدُ دُقًّا حَيْدًا نَاعًا ثُمَّ الْخُلُطُهُ لِلْبَنِ امِعُاءَة وَيَسْخِنْدُ بِنَادٍ لِبُنَّةٍ مُ يَضِّت مِنْدُ قَطْرَتَانِ فِي الْاَذْنِ النَّبَ يَسِلُمْنِهَا فَا زِنْدُ يَبْرُاءُ بِإِذْ نِ اللَّهِ نَعَا لَى صِفْدَدُوا وَلَجَامِم المُعُرُونِ الْجِرَّبُ بِدُوَاءِ الرِّضَاء عَلِيْهِ مُ السَّلَامِ بُوء خُذُ سُنِلُ وَ رَعَفُ النَّ وَفَاقِلَ.

وَقَاقُلُهُ وَ سَنِيلٌ وَشَقَاقُلُ وَعَوْدُالْبَلِكَانٌ وَحَبُ الْبَلَكَانُ وَنَادٌ مَثُلَا وَسَلِحَهُ مُقَتَّرُهُ وَعُلْكِ رُومِي وَعَافِرْفَحًا وَدَارْضِهِ عَنْ كِلْ وَاحِدِ مَثْنَا لِينَ يَدُفْ عِنَ الْأَدْ وَيَنْ كَلَّهَا وَيُعِنَ بَعُنَّ عَنَّ كَا اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ وَيْنَا اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ينخل عنيرالتفنوبيًا فارتد يدق على حِنَّ وكا بنخل تم فجنلط حبيًا يوء خَدْ خَسَى وَثَمَا بِعِنَ مَنْقَالًا فَا رِيد شِحِي وَيَذَابُ فِالطَّبْ إِللَّا فَا لِيد شِحِي وَيَذَابُ فِالطَّبْ إِللَّا فَا رِيد شَحِي وَيَذَابُ فِالطَّبْ إِللَّا فَا رِيد شَحِي وَيَذَابُ فِالطَّبْ إِللَّا فَا رِيد شَحِي وَيَذَابُ فِالطَّبْ إِللَّا فَا رَيْد شَحِي وَيَذَابُ فِالطَّبْ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَا رَبِّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَا إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ بِنَارِدَلِيْنَةٍ وَمَلِنَ بِهِ الْأَدْ وِتَبَةً نَمْ يَعِينَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِعَهُ لَا يُعْرَلُهِ فَعِي الْمَافِعَ الرِعْوَةِ تَمْرِينُعْ فِي قَادُورُةَ أُوجُرَّة خَضْرًا فَأَنِ الْجَعْبُ الْبَيْهِ فَخُذُ مَنِهُ عَلَى إِلِيِّ عَبْقًا لِبَنْ بَا نَبْثُ مَنِ الشَّرَابِ وَعِنْدُ مَنَامَاكُ الْحَالَبِ وَعِنْدُ مَنَامَاكُ الْحَالَبِ وَعِنْدُ مَنَامَاكُ الْحَالَبِ وَعِنْدُ مَنَامَاكُ اللَّهِ مَنِ الشَّرَابِ وَعِنْدُ مَنَامَاكُ اللَّهِ مِنْ الشَّرَابِ وَعِنْدُ مَنَامِلًا اللَّهِ مِنْ السَّرَابِ وَعِنْدُ مَنَامِلًا اللَّهِ مِنْ السَّرَابِ وَعِنْدُ مَنَامِلًا اللَّهِ مِنْ السَّرَابِ وَعِنْدُ مَنَامًا لَكُونُ السَّرَابِ وَعِنْدُ مَنَامِلًا اللَّهِ مِنْ السَّرَابِ وَعِنْدُ مَنَامِلًا اللَّهُ مِنْ السَّالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ السَّالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مُثِلَهُ لَمَا ذَكُ وَهُونَا فِع لِيرَفَانِ وَالْحَ الصَّلبَة الشَّدِينَ النَّي النَّهُ النَّا فَعُلَّا فِي النَّهُ اللَّهُ النَّالَالَةُ النَّالَةُ النَّالِ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّنَا النَّهُ النَّالَةُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِّقُلْمُ النَّالَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالَّذُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلِمُ اللَّهُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالْمُلْمُ اللَّهُ النَّالِمُ النَّا

سَاعِتِدِ بُرْدُ ةَ لَلْعَكَ وَحَفْقًا بِنَ الْفُوادِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَبَّدَة بِمَاءِ الكِمْ وَيُ يُطِيحُ قَانِهُ نَا فِعُ بَاذِنِ اللَّهِ لِوَجِمَ البَّطِينُ ثُكَى رَجُلُ إِلَى الرِّصَا وَ يَحِ البُّطِي فَعَالَ لَهُ إِنْ النَّ مِنَ ٱلدَّوَاءِ للجامع خدمينه حبّة واحنة والنويه بهاء الآب المباؤح مُعَانَدُ يَبْواءُ مِنْ سَاعَيْتُه لِحِمَ الطِّحَالِ شَكَى رُجُلُ الْحَالُوصَا وَحَمَّ الطِّخَالِ قَالَخَذُ حَبَّدٌ مِنَ اللَّهَاءِ لِلْمَاءِ وَرُدُ وَحَسَّوْهُ لَا فَنْصُى بَاذِنِ اللّهِ وجَع الْجَبْ شَكَى رَجُلُ إِلَىٰ لَا مَامِر عَلَيْهُ وبَعَانِجَنِيَةُ الْأَبْنِي وَالْأَبْنِي فَالْأَبْنِي فَقَالَ لَهُ إِنْ اَنْ مِنَالِدَقَاءِ الجامع فاند مشهورامًا للجن الأين فخذمينه حبّة بماءالكن الكون

وَعَامِقْ قَوْحًا وَخُوبِونَ أَبْنِضَ وَفُلُولُ أَبْنِضَ وَبُخِ أَجُواءُ بالتوتية وابوبون جُزوين يُدَق دُفاناعًا ويَخُل فِي بريّ وَيَعِينَ بِعَبُلُ مَنْ وَيَ الرَّغِورَةِ النَّورَ وُمْنِهُ و رُنْ حَبَّة نَارِفَعٌ بإذن الله للسعدالجية والعفوب عن أبى مُحَدّ لكون العنصوب النَّوْيَةُ مَنِهُ حَبِّنَةً كَاءِ لَلْنَبُ يَبُواءُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ للِبَقْصَةِ عَنْ إِلَى جَعْفِر مِحْدِبْنِ عَلِيّ الرِّضَا عَلِيهُمَا الرِّضَا بِوَءْ خَدْمُرَن التكاءِ الجامِع حَبَّة مَعُ شَيْعُ مِنْ ذَعُعَ إِن يُطلى حُوّ لاكشوص كِ يهِ اعْ اللَّهُ نَعَالَىٰ الفَّا بَلُوَ اللَّفَىٰ قَالَىٰ الفَّا بَلُوَ اللَّفَىٰ قَا يَعْ خَذُ خَنَّةٌ مِنَ اللَّهُ الْعُلَّا الفَّا بَلُوَ اللَّفَىٰ قَا يَعْ خَذُ خَنَّةٌ مِنَ اللَّهُ الْعُلَّاءِ الجامع باء المرز فغور في عط بعصاحب الفائح واللَّفَق ببراء في 9

وَلَيْجَ الرَّجُلُينَ مِنَ العَبْبِينَ وَلَلْعُكَ الْخَافَ الْخَافَ الْخَافَ وَالْارْواكِ النَّيْ يضِبَ الصِّي أَمَّ الْجَيَانِ وَالْفَرْعُ الَّبِي الْمَاءُ فَيْفِي اللَّهُ فَيُوْجِهَا وَهِ حَامِلُ وَالتَللِّذِي يَا خُذُ بِالنِّغِ وَهُ وَالْمَاءُ الْاصَعَرَالَّذِي يكُونُ فَالْبُطِنَ وَلَلْحُدًام وَ لِحُبَرَعَكَ مَانَ الْمُوَاءَة وَالْبُلْغَير وَلِئَ بَلِمَعُهُ لَكِيَّةُ وَالْعَعْرَبِ نِزَلِمِ ٱلْمِعْ وَ الْمِينَ عَلَيْهِ التَّكُرُم عَلَى مُن يْن عِيْمَلُ نَ صَلُولَتُ اللَّهِ عَلَى التَّكُم حِبِينَ ارًا وَ فِرْعُون بِنِمْ بِهِ إِسْرَائِل وَجَعَلْهُمْ عِبِدًا فَأَلْا حَدِ وَ فَذ تَهُيَّاء فِوْعُون وَاتَّخَذ لَهُ مُ طَعًامًا كَيْرًا وَنضَ الْوَارِيدِ الْكَيْبَنَ وَجَعَلَاسَمَ فِلْلَاظِعَة وَخَرَ مُوسِعُكِنُهُ لِللَّا

يطخ طبخ الخبا للجب الأبير فخذاص لالكوفن كظخ طبخاناعا نَعَا فَا بِاذِنِ اللَّهِ فِي الْحِصَا شَكَى رُجُل إِلَى اِن يَعْعَ فِي حَمَّدِ بْنَ عَلَىٰ اللَّهِ فِي الْحِصَا شَكَى رُجُل الْحَالِي يَعْعَ فِي حُمَّدِ بْنَ عَلَىٰ اللَّهِ فِي الْحِصَا شَكَى رُجُل الْحَالِي يَعْعَ فِي حُمَّةً بِنَ عَلَىٰ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الل مَا يَجِدُ مِن لِحُصًا قَالَ خُذُ مِن الدَّوَاءِ لَلِكَامِع مُفِعَدًا حَجَّة انِوْبُعُ بعاء التذاب او بماء الفي ل صطبى والآبماء التذاب نافعًا باذن الله نعالى الشافيكة عِن الإيمة عليهم السَّاكم انعم وصفواهذا الدَّواء كِولْبَايْعِمْ وَهُوالَّذِي بِسُحَّ بِالشَّافِيَةِ وَهُو خِلَانَ الدَّوَاء كِولْمُ النَّافِيةِ وَهُو خِلَانَ الدَّوَاء للجَامِعَةِ فَا نَهُ لِلْفَاجُ الْعَبَىٰقَ وَلَلْحَدِبِينَ وَ اللَّقَوَة لِلْحَدِبِثَة وَالْعَبَيْقَة والسله ما حكت وما عَنَى وَللتَعَالِلْكِدِيث وَالعَيْق والكراز التُّوك : و و كالعبن و كرح السِّل التي ينبُ النَّي إلى المائن و كرح السِّل التي ينبُ النَّع في العبين

يَكُوا فِرعُون بِعُبِدُ التَّمَ مَنَّ أَخْرِى فَلَمَّا فَرَعُوا مِنَ الطَّعَامِ خَرَجَ مُوسِحَ كَلِي لِللهُ عَلَيْهُ وَسُلَم وَأَصْحَا بِهِ قَالَ لَفِرْعُونَ انَا تَرْتُ كَنَا البّياء والعِبيات والانفاك خلفنا وابّان فطهر قال فرعون يَعَادُ لَمَهُ الطَّعَامُ وَنكومُهم كُمَّا أكرمُنامِينَ مَعَكُ فنوًا فنرًا وَاطْعَمَهُ حَكَمَا أَطْعَ اصِحَابَهُ وَخْرِجُ مُوسَىٰ لَالْعُنْكُوفَا فَانْكُلُ وْعَوْنُ عَلَىٰ صَكَامِهِ وَ قَالَ ذَعَمْ انَّ مُوسَىٰ وَهُرُونَ وَسِحُرَابِنَا الْمِيْ المَهُمْ يَاء كُلُونَ مِنْ طَعَامِنَا وَ لَمْ يَاءٌ كُلُوامِنِدُ نَنْبِيًّا وَ فَذَ خَرَجَ وَذَهِبَ فَاجْعَوُامِنْ قَدُرِمَ عَلَيْهِ عَلَى لَطَعَامِ الثا يُوهِمُرُ هَذَا وَمَنَ الْغَدِ اللَّى عَاء بَوْ افْفَعُ الْوا وَقَدْ امرَ فِرْعُون انْ يَجُّهُ

بَنِيْ لِينُولِينُ لَا فَهُم سِنْنَمَ إِنَّهُ ٱلْفَ فَوَقَفَ لَهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّكَامُ عَنْ ك المضيف فرد النباء وَالولمان وَاوْبِى بَيْ الْمِوَالْ قَالَ لَا نَاءُ كُلُوا مِنْ طَعُ الْمِهِمْ وَلَا تَنْرَبُوامِنْ شُوابِهِمْ حَنِيًّا عُوذَالِيكُمْ ثُمَّ افْنِكُلَّ عَلَىٰ النَّاسِ لِسَغِهُم مِنْ هَذَا الدَّواءِ مِقْدَارُمَا يَحُلُ رَاءُسِ لَا بْوَة وَعلمان يَخَالِفُوا امْرُهُ ويَفَعُونَ فِي كَامِ وَعُونَ ثَمْ رَجَعُوا ورجَفُوا مَعَهُ فَلَّا مُظُولًا لِلْوَالِدُ السَوعُوا إِلَىٰ لطَّعَامِ وَوَضَعُوا الدِّهُم فَنِ مِ ومن فَبُل فَنَا دَامُوسَىٰ وَهُاوُنَ بُوسَنَّع بن وَنْ مِنْ صُرْحَ لِيَجَّارِد بنجالينوائل وجوهه الحكاين لدخاصة وقاللة عزم على نَفِي لا يلى خِذْمَنِ وَبُوكُم عِبْرِ أَوْ الْبُرُ اَ فَالْكُنْ فَا كَالُواحَتَى

سَغُمُ دَقَّهُ وَنَصَّع فِي طَغِيراً وَفِقِدْ رِمَا يُخطُولُ بَمْ نَوْفَة تَحْتُهُ فَارِ لِتَنَةٍ تَرْنَصُ عَلَيْهِ مِنْ مِنَ الْبَقَرَ قَدْدُ مَا يَعَنُ وتَطَيّحُهُ بِنَايٍد كِتَنَةٍ وَتَفْعَل ذَكِكَ مُثِلُمًا فَعَلَت حَنَى بَيْرُبُ ذَكِ السَّنَ تُرْتُسْقِبِهِ مَرَّةً بَعْدَ اخْرِي حَتَّى لا يَقْبَلُ السِّومُ مُثَّر يَصُبْ عَلَيْهِ اللَّبَى الْجَليب فَنُو قَدْ خَنَّهُ نَارِ لَبِنَةٍ وَنَفْعَلَ ذَلِكَ مَنْكُمَا فَعَنَّ بَالِمِّن وَلْيَكُن فَنْ فَا فَعَنَّ بَالِمِّن وَلْيَكُن اللِّبَنَ أَيْضًا لَبَنَ الْبَعْرَةُ لَكَدِينَزِ الْوِلَادُة حَتَى لَا يَعْبَلَ شَيًّا وَكَانِبَ تَعْرَبَعْ عَلَى النَّهُ وَتَعَصُوالْعَسَلُمْ نَ شَهْكِ وَتَعْلِيهِ عَلَى النَّارِعَلَى هَذِهُ وَلاَ يَكُونُ فِيهِ مِنَ النَّهَا وَ يَنْ نَرْ نَصْبُهُ عَلَى النَّوْمِ نَمْ نَوْ قَدْ خَنَّهُ نَالًا لَبْنَةٍ كَاضَعَتْ بالِتَنْ وَاللِّبَ ثَمْ نَعْدُ الْحُونَ عَنْوَ وَكَاهِمُ مِنَ

الأصكابد خاصة طعامًا لاسم فيبد فجع فوض من الكان ا مِنْهُ مُنْ فَا نُصُلُ اللَّهُ مُنْ الطُّعُمُ مِنْ طَعَامِهِ نَفْتَحَ وَهَلِكُمْ أَفْحَاجَ فِيْعُونَ سَعُونَ الْفَا ذَكِرًا وَمَا بُنَةُ وَسَبِّوْنَ الْفَا انْنَى سُوكِللْمُوا وَالْكِ الْآبِ وَعَنْ ذَلِكَ فَنَعِبُ هُو وَاصْحَابِهِ وَ هُو يُومُ الزِّينَةِ وردُ الله كين في خزو و تعظم في عَليْه السّلام وَاصَّابِ بِمَاكَ اللهُ عَزُّوبَ لِمَا اللهُ عَزُّوبَ لِمَا اللهُ الله النَّا فِيهُ نَمْ أَنْ لَا لِلَّهُ نَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهُ السَّاكُم هَ ذَا الدَّوَاءَ وَانْ لَيهِ جَبْرًا يُلْ عَلَيْهِ السَّكَامَ وَعَلَّمُ إِنَّاهُ وَهَ لِيَا نسخة دواء النَّا فِيدِ تَاء خُذ جُزُومِن فَرُم مُقَنِّي ثَمْ تَنْدُخ وَكَا

الخذمنه عندمنامه مقدار بضف بخوزة قال الحف عليه فيها وَهُوعَا يَدُ لَمِ فَطُوالطَّعَامِ وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ عَلِيهُ وَلَا لَا عَلِيهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلِيهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلِيهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلِيهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّالِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا مِنْ اللَّالَّةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا مِنْ عَلَّا مِلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاللَّهُ عَالِمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عِلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا الشَّهُ وَالنَّهُ جَبِّدٌ مِنَ المِنَّ الصَّفَرَاءِ وَالنَّابِمُ الْحُتَرَقِ وَهِ عَانِ كُلَّهِ إِلَا السَّفَر بكون مِنَ الصَّفَوَاءِ مَا خُنْ عَلَى الرِّيقِ وَلَذَا الْيَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه وَهُو جَيْدُمِنَ الظَّلَة الِّنَى مَكُونَ فِي الْعَبْنِ وَالنَّفَى كَالْمَ عَنْ الظَّلَة الَّتِي مَا الظَّلَة البِّي مَكُونَ فِي الْعَبْنِ وَالنَّفَى كَالْمَ النَّالَكِ مَا النَّظُلَة البِّي المُؤن فِي الْعَبْنِ وَالنَّفَى كَالْمُ اللَّهِ مَا النَّظُلَة البِّي مَكُون فِي الْعَبْنِ وَالنَّفَى كَالْمَ اللَّهِ مَا النَّفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ التَّجُلَاذَاصَ فَاءْ خُنُ اللِّيلِ إِذَانَامَ وَاذَالَ عَلَيْهِ حَنَّ اللَّهِ اللَّهِ الدَّامَ وَاذَالَ عَليْهِ حَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ التهديو خذدهن بنفنع اوكفن حل ويؤخذون هذاللقاء بضف عَدَسَة يُنَابُ بالِدُهُنِ ويَيعُط بِدِصَاحِبُ الصَّلَاعِ المطبق وَاذِكَ الْنَ عَلِيَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَدْمُ اللَّهُ عَدْمُ عَدْمُ وَيَسْعُ طُلِّ اللَّ

النفونيزد فذ دقًا نَاعِمًا وَنَنظفُ النَّوْبَا وَكَا يَحُدُ ورزن خمرى كاهر فلفنل ومَن زيدن فرند فله عَمْ وَنَدُ فله عَمْ وَنَدُ فله عَمْ مَرْ فله في فيد وَنَضِيرُهُ مَثِلَ جَبِيصَةٍ عَلَىٰ النَّارِثُمْ لَجْعَلَهُ فَي إِنَّاءٍ كَا مَضِيهُ العُبَّاد وَلَا الرَّ وَيَجْعُلُ فِي الْأِنَاءِ شَيْ مِنْ سَمِن البَوْرُ يُدِهِن بِهِ الْأَنَاءَ مَ يَدُفَىٰ فِي عَنِي اوْرُرُهَا إِد ارْبِعِينَ يُومًا وَكُلَّهَا عَنَى فَهُ الْحِجُ وَتَاء خُذَصًا حِبَ الْعِلَةِ فَالسَّاعَةِ الْمَى نَصِيبَه فِيهَا الْأَذَى بَي التَّدِيدُ مُقِدَاد خَصَةٍ قَالَاذِ المَةَ عَلَى ذَالدَّ وَاعِشَهُ فَعُو بَنْفَعُ مِنْ صَرَبان الْصَرب وَ حَبْع مَا مِن الْبَلِم بَعْدَ انْ يَاءْ خُن عَلَيْ لِبَتِ مْقِدَادنضِفْ بَحُونَة قَالَدَ عَلَيْهِ سَهْ يَبْ فَهُو جَبَدُ لِلْحَ النَّا فِضِ VV

يؤء خذ باللّيلة والخيّ ألبًا طِنة وَالْحَة الْبَاطِنة وَالْحَتْلَاطِ الْعَقْلِ الْعِدْ خَدْ مِنهُ مُثِلُعَدُ سَرْ بِحُلِعِ عَ وَبِيَاضُ لِلْبُصَّةُ بِيَثَرِيهُ عَلَى إِرْبَى بِأَيِ دهُن شِيْتُ وَعِندُمنامِكَ وَاذِا اقْعَلِيْهِ احْدَعَثُوشَهُم أَفَاتِهُ يَنْعَ بارِدْنِ اللَّهِ نَعَالَى مِن المَّةِ النَّهِ مَا وَخُدُ صَاجِهَا بالفِيْع وَالْوسُولِ بِي يُوْء خَدُمْنِهُ قَدُرْ خَصَّة بِدِهْن وَرُدِنْيَنُ عَلَىٰ الرِّيْفِ وَعَنْدُمُنَامِهِ يَتَرْبُ بِغِيْرِدُهُنِ وَاذِٰلِكَ عَلَيْهِ أَتْنَى عَشَوْتُهُ الْبِينَ اللَّهِ نَعَالَى مِنَ الفَائِ لِلَايِثَ وَالْعَيْقِ بَمَا عِ الْمُدُ وَبُغِينَ ثَاء خَدَمْنِهُ قَدْدَ حَصَّدُو بَدُهُن رَجْلَيْهِ بالزنين والمط عندمنام ومون القابلة منولذلك ويج مؤاللتي

صَاحِبَ النَّهِ عَالِمُنْ فَي فِلْكَانِ النَّهِ فِ فِلْ اللَّهِ وَ فَلْكَ وَ لَكُ عَلَى الرِيْفِ الْحَالِلَهُ اللَّهُ وَإِذَا لَذَ عَلَيْهِ سِنْعَة التَّهُ مِنْفَعُ مُونَ البِّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ يكُنُ فِي الْأُذِنِ مَعْطُرِفِهَا بِدُهِنَ وَرُدُمْنِنُ لِعَكَسَهُ مِنْ أَقَالِهُ الهاراذًا نَامَ وَاذَلَانَ عَلِبُهُ نَمَا نِيدَاتَهُ وَيَعْمِينَ الْمُوَالَحُرُوعِ وَاللَّاءُ الَّذِي يَخَافُ مِنَ الْآجَ لَذِ بَشُونِ بِمَاءٍ وَتَدُهِنَ بَايِّدُهُنَّ بَايِّدُهُنَّ بَايِّدُهُنّ بنيئت موضع الدّاء على لرَّف مع طلوع الشّرى إذ المان عليه بنت مُ النَّهُ ونينَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ نَعُالَىٰ مِنَ السَّدُدُ وَكُنْ النَّوْمُ وَالْهُ مُنَابِ فِالْمَنَامِ وَالْوَجُلُ وَالْفَرْعُ بُوءَ خَذُ دُفْتُ بُوْرِ الْفِخْلُ عَلَى الرِّبْوَعَهٰذَ مَنَامِم قَدُ رعدسه وَاذِ الْغَالِيَه عَنْوَ انْفُى فَعُوجِيّدُ للِمِقَ الفَالْ

مِنهُ قَدْ رُنْصِفُ بَنْدُقَةً وَيَعْلَى خَرُوسَ وَسَوْرَبَهُ وَاذَا صَصَحِعَهُ وَكُلَّا يَثُونِ فَلِينْتِهِ وَمِنَ الْعَدِ حَتَى مَظِم طَعَامًا حَيْرًا وَاذَالَ سَنَة عَنْوَنْهُ وَأَبُوء خَذْ نِضِفَ عُدُسُدُ وَيُذَابْ بَاءِ الْمَطْ وِبَطُوعِدِيثَ مِنْ بَوْم أَوْ كَيْكُتِهِ أُو يُرِد بِيُخَانِهِ صَاحِبً الْعُيالْعَيْنَ وَلَكْدِيثَ غُدُوه وَعَشَيْدُ وَعُنِدَ مَنَاصِدُ ادْبُعَدُ اللَّهِ وان بَوَاء وَالْا تَمَانِدُ ابَّام ولا ذَا بلغ التمائ حنى براء باذن الله نعالى واذان عَالَيْ عَنْ الله عَنْ ا يَنْ عَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْخُدَامِ بِدُهِنَ الْأَكْارِعِ الْبَقْرُ لَا أَكَارِعِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِحُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُن اللَّمْ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ الغنم يُوء خَذ مِنهُ قَدُ دُبْدُ قَدْ عُندَ المنام وَعَلى الرَقِ بِوُهُ خَذُ قَدُ رَحَّة يُدِمِن بِهَا جَسَدُ و بِذَلِكَ دُلُكًا نَهُ بِيلًا وَيُوء خَذُمنِ لَهُ قَدُ رَحَّة بِدُمنِ لَهُ

وَلَكْنَ وَالْبَعْنُ وَالنَّهُ وَيُطِعِ بَعْدُذُ لِكَ مَا شَاءً وَاذِلاَ عَلَيْهِ فِنَكُ عَنْوسَهُما فَانَهُ مِنَ الديله وَالصِّف والصِّف وعَنْ التَّجالِخيبَ بوء خذ فد رخصة وبداف بماء السَّذَاب اللَّيْل وَاذَّا أَيْ عَلَيْهِ ارْبِعَ نَهُ عَشَرَ شَهُ كَا بِنِفَعُ مِنَ السَّوْمِ كُلَّهَا بَاذِنْ اللَّهُ نَعَالَىٰ وَارْفَكَان سَفَّى الْمُوع خَذُ بِذُ رَالْبَاد بْجَانِ و يَدف نُمْ يَعْلَى كَان و يَدف نُمْ يَعْلَى كَان الْمُ النتادِ تَرْبِصِى وَبِشِوبُ مِن الدَّقَاء قَدُ دُخصُهِ مِنَّ أَوُمْ مِنَةُ إِ اوتكت اواربع مرّاب بهاء فابتر و كاينجاو زاربع مرّاب وينبخ عِندَالسَّحِو وَإِذَا الْيَ عَلَيْهِ حَنْ فَعَشْهُم الْفَاتَّهُ بِنَفْعُ بِاذْ نِ اللَّهِ نَعًا لَىٰ مِنَ الْبُعِرِولُكَام وَالْابُودَة وَالْارْ وَاح بِوَءَ خَذُ

VO

قدّن جَنَّة فسعى مِن المَهْ وَالبِنيانِ وَالبِكُمُ الْمُحْتَرَ وَلِلْمَ الْمُحْتَرَ وَلِلْمَ الْمُحَتَرَ وَلِلْمَ الْمُحْتَرَ وَلِلْمَ الْمُحْتَرِ وَلِلْمَ الْمُحْتَرَ وَلِلْمَ الْمُحْتَرِ وَلِلْمُ الْمُحْتَرِ وَلِلْمُ الْمُحْتَرِ وَلِلْمُ الْمُحْتَرِ وَلِلْمُ الْمُحْتَرِ وَلِلْمُ الْمُحْتَلِقِيلُ وَلِلْمُ الْمُحْتَلِقِيلُ وَلِي الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلُقِيلُ وَلِلْمُ الْمُحْتَلِقِيلُ وَلِلْمُ الْمُحْتَلِقِيلُ وَلِي الْمُعْتِلُ وَلِيلُولِ الْمُعْتَلِقِيلُ وَلِلْمُ الْمُحْتَلِقِيلُ وَلِيلُولِ الْمُعْتَلِقِ وَلِلْمُ الْمُعْتِلُ فِي وَلِلْمُ الْمُعْتَلِقِيلُ وَلِيلُولُ الْمُعْتَلِقِ وَلِلْمُ الْمُعْتَرِقِيلُولُولِ الْمُعْتِلُ وَلِيلُولُ الْلِكُولُ الْمُعْتَلِقِ وَلِلْمُ الْمُعْتَلِقِ وَلِلْمُ الْمُعْتَلِقِ وَلِلْمُ الْمُعْتَلِقِ وَلِيلُولُ الْمُعْتِلُولُ ولِلْمُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْتِلُ ولِلْمُ الْمُعْتِلُ فِي الْمُعْتِلُولُ ولِلْمُ الْمُعْلِقِ وَلِلْمُ الْمُعْلِقِ وَلِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلِقِ وَلِيلُولُ الْمُعْلِقِ وَلِلْمُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِقِ وَلِيلُولُ الْمُعْلِقِ وَلِيلُولُ الْمُعْلِقِ وَلِيلُولُ الْمُعْلِقِ وَلِيلُولُ الْمُعْلِقِ وَلِيلُولُ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ وَلْمُعِلِقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِ وَلِيلُولُ اللَّهِ الْمُعْلِقِ وَلِلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ الصَّلبة ولك كديثة على الرَّيْ عَلى الرِّيْ عَلَى الرِّيْ عَلَى الرِّيْ عَلَى اللِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ شَهْ كَا يَنْ عُمْ الْجُونِ اللّهِ مِنَ الصّم بَاءِ الصّندِ و ثُمْ يَنْ مُاؤَةً فيجعل مع من العكدسة اللطبعة فنضر في أذ بنه فان سمع والأبسعط مِنَ الْعَدِيدُ للهُ مُثِل للهُ عُن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ وَالْمُرْسِمُ إِذَا طَالُ بِرَاو نَقِل لِسَانِد بِوْءٌ خَذُ حَبُ الْحَابِ لْكَامِضَ فَمُ يَسْفَى لَلْبُوسَم بِعِلْدُ اللَّوَاءِ فَا نَدُ يَجُفَفَ عَنْدُ بِأَذِنِ اللَّهِ وَكُلَّا عَنَى كَانَ اجْورُد وَيُوعْ خَذْمَنِهُ ٱلْاقْلُصِفَة دُوَاءٌ لِمَيْعِ لَامْوَاضِعَنَ لَيْ عَبْدِاللَّهِ الصَّارِبِ جَعْفِرِينَ صُحَّدَ عَلِيْهُمَا السَّلَامِ قَالَهُ ذَا الدَّقَاءُ دُوَاءً

شَى قلِيل وَيَعظ بِه بِالنِّيْنِ أَوْدَهُن وَرْدٍ فِي آخِراً لَهَارِ فِي الْحَامِ وَإِذَا لَا يَعَالِيهِ ثَمَا بِيدَ عَنُوشِهُ وَابْنِفَعُ الْإِذِبِ اللَّهِ نَعَالَىٰ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال يناكولابكولالآنة ينفرط موضع فبدمى ويؤء خذمين الدكاؤفد خُصَّة وَسِنَى مَعُ دُهِنِ الْبُنْدُقِ الْحُدُ الْحُدُ الْحُدُ الْحُدُ الْحُرْمِ وَالْحُدُ الْحُرْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّم بعُدُ الْعِرْوَيَسْعُط فِيهِ وَيَسْفَى مِنْ مُعْدَاد حَبَّة مَعُ ٱلدَّهُنِ وَيُدْلُكُ رِبدِ جَسَدهُ مَعُ الْلِحُ قَالَ فَلَا بِنَبِي إِنَ تَعَيْرُهُ وَمُ وَكَنِهُ عَنْ تَدْهُا و و صفه الت تقدم ذرك م الكانة ان خالف خولف بيفع مِنْ مُنْ وَالْحَالَةِ عَلِيَّهِ بَسْعَةً عَشَوةً شَهِ اللَّهِ وَخَذْ حَبُّ رُمَّانِ خُلْوٍ وَخَامِضِ عِيْضُوفِهَا وَلِيْحُ مَا وَهَا وَيَوْءَ خَذُمِنَ لِكَنْطُلْدِ

مُ أَضُوبُ صَوْرًا شَدِيدًا حَتَى يَنْعَفِدَ فَأَوْ الْعَقَدُ وَنَضِحَ واحْتَلُطُ؟ حولته وَهُوجَارً إِلَى سِنُوفَى وسُددت وَاءْ سَهُ وَ دَفْنَهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اوَتُواب طبت مُلَت ابّام الصِّيفِ قَا ذَاجَاء البِّنتَ الْخِذَت مِنهُ كُلّ عَمَاة مُثِلُلِجَوزَة اللَّبِيرَة عَلَى لِمِنْ فَعُودُ وَادْ تَجَامِمٌ لَكُلَّ شي د ق الح حل كبُرُ ا و صِعَدُ فَ هُو صِحْرَتُ معْرُونَ عَبْدُ المُو مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ا عَنْ إِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ السَّكَام فِح وَاءِ مَحْ مُدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَمَ نَالِدُ وَاءُ الذَّ وَاءُ الذّ صًا حِبُه هُوَلِمًا بِشُوبُ له مِنْ جَبِع العِللَ وَالأَدْ وَاجٍ فَا سُنَعُهُلهُ

عددسول الله صكا لله عكيد وسلم وَهُوسَيد إلا وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوسَيد اللَّهِ الدَّوَاءِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ جَبْرَا بِبُلْعَلْبُ والسَّكُمْ إِلَى وَسِي بِنْ عِرَانَ عَلِيَّهُ السَّكُمْ لِأَنَّ فِيهَ الْمُلْمِ لِأَنَّ فِيهَ الْمَا مَالِينَ بَالُومِنَ الْعِلَاجِ وَالزّبادَة وَالنّقَصَانِ وَاغَاهَ نِهِ الْأُدُونِ وصَعِ الْابْنِياء عَلِيْ فِي السَّالَةِ وَلِلْحَدَ مَاء مِنْ اوصَاالُابِياء فَانْ نِيدَ ببداونقص منه او جعك فيد فضل حبّة ممّا وصعفوه النقط للصل وَفُندُ الدَّوَاء وَلَم عَ كُلْنَهُ شَيْخُ خَالِفُوهُ خُولُفِ بِهِمْ فَعُوانَ وَفُعُوانَ يَاءُ خُذُمُنَ ٱلنَّوْمُ ٱلمُقَنِّر ارْبُعَدُ رَظِلُ ويصَتَّ عَلَيْهِ فِي الطَّغَيْرِارُنِعَ لِئَ بَقِرُ وَنَوْ قَدْ حَنَّدُ وَقَدْ الْمِيقَاحَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَوْ وَقَوْدُ وَقَوْدُ وَقَوْدُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِهُ عَلَيْهِ ارتبعة انطال من البعرفان شرية صب عليه ارتبعة انطالع كالم

نَمْ النَّوْيَهُ تَلَتْ ذُالِكُمْ عَلَى الرِّينِ كُلِّ وَعُلِّلَ يُنْ اللَّهُ عَلَى الرِّينِ كُلُّ اللَّهُ عَلَى الرِّينِ كُلُّ اللَّهُ عَلَى الرَّاعِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّاعِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّاعِ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل بالذن الله في في المون الما المناف المناف الموالي المنافي المن البًا قِرْعَلِيهِ مَا السَّلَامُ قَالَلَهُ يَا حَرِيرِ قَدْ نَوْ كَالُونُكُ قَالِهِ فَاللَّهُ عَالَلُهُ قَالَهُ فَاللَّهُ قَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّ البك بواليب فقال كذنع بأبن رسول لله وأسنل الله عن وجل كل بجن من الأبخر قال اصف لك د كاء فلن يا ابن رسول الله لقد عَالَجُنْهُ بِالْحِكَ تَوْمِنْ الْفِ دُوَاءِ فَمَا الْنَفْعَنْ يُسْتَى مِنْ ذَلِك وَاتَّن بَوَاسِبِي مَنْعُ دُمًّا قَالَ وَبِعَكَ يَا حَرْبِ انَاطِيبُ لَاطًا وَ رَاءْ سُولُهُ كُماءِ وَكُلُكُ كُماءِ وَمَعْدَنُ الْفَعْفَاءِ وَسَيَّةٍ أوكا والأنباء على وتجه والأرض فأن كذاك ياسيدى فقوكاب

وَعَلِّم الْحُوانَك المُوعُ مِنْ فَارْتَ لَكَ كُلُّمُوعُ مِنْ يَتَفَعُ بِهِ عَنْقَ دفينة مِن النَّارِصِفَة دُوَاء لِلْعَصَاءِ وَلِكَاصِرَة سَكَى رَجُل الْمِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلِيْمُ ٱلسَّلَام لِلْحُصَاءِ فَالْخَاصِرَةِ قَالَ فَخُذُمِنَ ٱلْأَصْلِيمَ الْحُ صبنى وَرُجْبِيلٌ وَشَفَا قِلُ وَوَشَنَ وَاسًا رُونَ وَخَوْلِجًانَ الْجَوَاء سُوَاء بَدُف وَيَخُلُو مَلِتُ بِسَن بَقِي حَدِيثِ ثَمْ يَعِي نُ جميع ذَلِكَ بُورْنِدِم تَرْ نَيْنِ عَسَلَم نَوْدَع الرَّعْنَ وَ أَوْفا بِيدِالنَهُ منالبندقة اوعفضة دواء البرقان شكى رجل الحالرضاءم البرقان فقَالَخُذُ خِبَارِ بَاذٌ دَبِّج فَقَنْتِ مُ ثُمَّ لَطِحْ فَتَوْوَهُ بِإِلْمَاءِ

التقبة حالالقعا فأذا ارتفع الجاراكية فاصابة حرارته ولبجكن هوىمدها بجدفانة وتماكات خوناء ليل اوسبعية تأء لبل فانديقلعها وبرمي والأفليخ للخ والنا مِنَ الْأَبْوَاذُ رَعَلِنُهَا فَا يَفَا يَفَا يَفَا نَفُ الْمُ الْمُرْكِاء خُدِ المُهُم المُنتَع ودهن الزُّنبَ وَلَنبِي عَهُل وَ بَزْدِ كُنَّان هَكُذًا قَالَهُ هَا هُنَا لِلذَكُوانِ فَلِيَعُعُهُ عَلَى الْوَصَفْنَا هُ لَيُظْلِيبِهِ المفعنة فاتما هي طلبه واحِنة فرجعت و وصفت لَهُ ذكك فلبَعْلَهُ فَبُرَاء مِنْ اللَّهِ فَلَمَّا بَعِينَ قَا بَلَ فَقَالَ يَا الْبَاتُمِ الخِبْنَا فَقُلْتَ لَهُ بِالْبُنَ رَسُولِ لِلَّهِ وَالَّذِي اصْطَفَا كَ عَلَى لِعَا الْحَالَا لَهُ وَالَّذِي اصْطَفَا كَ عَلَى لَهُ الْمِنَا

قَالَاتَ بَعَاسِول المَات تَنْفِ المِمَّاءَ قُلْتُ يَاابْنَ رَسُولَ للَّهُ قَالَ فَعَلِيْكَ بَشِيْمٍ وَحَهِنَ ٱلْزَنْبَيْ وَلِبِنَ وَعِيلِ وَسُمَافَ وَبُوْرِكُنَانِ الجمعة وفع وفر على الناد فاذالغ المعند وخصة فَالَطْح نِهَا الْمُفَعَدَة تَبَرّاء بَاذِنِ اللَّهِ قَالَ لِلْحُروبِ فَعَدْنَ مِنْ قَايِل فَقَالَ لِي إِلَا السَّحَافَ قَدْ بَرِيْتَ وَلَكْمَدُ بِللَّهِ وَحَلَى قَلْتُ نعم جعلت فلاك فقال عليه التلام امتا شعبت بن إساف بَوَابِيرَهُ لِيسَتْ كَاكَانَتْ بَالْ بِهَا ذَكُوانَ فَقَالَ لِي يَاءَ خَدَالًا لِوْز فتجعلها ثلث الجزاء وللحفر فناء خذاجره نفت فها ثَقِبًا ثُمَّ يَجُعَلُ لَا بِوَادْ رَعَلَىٰ النَّارِ وَيَخْعَلُ الْأَجُهُ عَلَيْهَا وَلَيْحَالُ الْأَبُوادُ رَعَلَىٰ النَّارِ وَيَخْعَلُ الْآجَهُ عَلَيْهَا وَلِيْحَالُ الْأَبُوادُ رَعَلَىٰ النَّارِ وَيَخْعَلُ الْآجَهُ عَلَيْهَا وَلِيْحَالُ الْأَبُوادُ رَعَلَىٰ النَّارِ وَيَخْعَلُ الْآجَهُ عَلَيْهَا وَلِيْحِلُونُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلِيْحِلُونُ عَلَيْهُا وَلِيْحِلُونُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلِيْحِلُونُ عَلَيْهَا وَلِيْحِلُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِلُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِلُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِلُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِبُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِبُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِلُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِلُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِبُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِبُونُ وَاذُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِبُونُ وَعَلَيْهَا وَلِيْحِبُونُ وَعَلَيْهُا وَلِيْحِبُونُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُا وَلِيْحِبُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَلَيْحِبُونُ وَالْعَلْلُ اللَّهُ وَمِعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَلِيْحِلُونُ وَلْعَلْمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَلِيْحِلُونُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَلَيْعُالُونُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ واللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ واللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ واللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ واللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ واللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ واللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ واللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّه V9

شَاكِبًا بُعْدُ وَكَانَ بِي لَا لِتَل فَقَالَ خَبِاللَّهَاءَ بَالِمُدينَةِ قَبْلَ ان خَنْرُجَ الحَمَتَ يَ فَا نَكُ نَوَافِهَا وَ قَدَعُوفِينَ بِإِذِنِ اللَّهُ نَعَا فَاخْرُ الدِّوَاةُ وَكَاعِدًا وَالْمَعْ عَلِنًا يُوء خَدْسُنُلُ وَقَاقِلَهُ وزعفان وعافرق كاوسخ وخرب البيض وكالمنابي كالمناكبذاء سوَّاء و بریتُون جُزویّن بُدن و بنخُلْ بخریرة و کعی نامینو ع الرغوة وكيفي المسترضية منال لخضرتا إستن عندالنوم فَأَنِك كَا تَنْرِب ذَلِنَ ثَلَتْ لِبَال حَنِي نَعْافًا مِنْهُ بَاذْنِ اللَّهِ فَعَعَلَتُ وك فع الله عنى وعوفيت باذن الله في الشعار د خلجاع على النضاعلينه المضامن المرتفام والمقام المناكث ال

البشر وجَعَلك جِنة في الأرضِ مَاطلى برالاً طلبتُه وَلَحِنةً في المسيخ الكِيْبرجاء الجعف قال شكوت الحابى جعفزعليلتكم وتنخا كينواما بى فقال دق الآس والنغرية ماء أه واضريب على خر خَوْلَجُود مَا يَكُنُ نَ ضُرْ مًا شَدِ بِلَّاحِنَى يُرِيدُ مُ اعْنِلِ كَاءُ سَكَ وكينك ببولكِ تَنْ أَمْ ادْهُ مَهُ الْمُ يَعُدُ ذَلِكَ بِهِ الْمُحْنَ شِيرَة طري فانّه يقلعُه باردِن الله صفة دواء السّل حديث شا ده قَالَ عَجُتُ فَاسَيْتُ المدينة وكَ خُلْتُ مَسِجُدُ رَسُول لللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذًا آبُوابِلْهِ بَمُ المُلْكِ جَنِبًا لَمِنْ فَكُونَتُ فَقَبْلَتُ وَلَهُ سَهُ فَازِدًا آبُوابِلِهِ بَمُ المُنْ المُنْ فَكُونَتُ فَقَبْلَتُ وَلَهُ سَهُ وَبَدُهُ وَسَلَتَ عَلَيْهِ ورُدّعَلَى قَالَ كَنْفَ انْنَ مِنْ عَلَيْكُ قُلْتُ

مُ قَالَ لَوَجُلُمْ لِيَ الْحَكَالِهِ خَذْهَ لِللَّهِ خَذْهَ لِللَّهِ عَنْهَ الْحَكَالِهِ خَذْهَ لِللَّهِ الْحَدُ الْحَكَالِهِ خَذْهُ لِللَّهِ الْحَدُ الْحَكَالِهِ خَذْهُ اللَّهِ الْحَدُ الْحَدُ الْحَكَالِهِ خَذْهُ اللَّهِ الْحَدُ الْحَدُ اللَّهِ الْحَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا فلفن لابيض فاسحفها والناعا والناعا والنفاع الفياض الفير سنكى رَجُلُ إِلَى الصَّادِ بِ يَعْفِرْ بِي مُعَدِّ عَلِيهِ التَاكِم بِيَاضًا فِي يَنْد ورَجعًا فِحِنْ مِهِ ورَيا فَهُ فَاصِرَهُ أَنْ يَاء خُذُ فَلَفُ لَا أبيض و دَاد فلفن لم خاص الما المناع و و الما المناع و المنا وزُن دِرْهِم وَاسْحَنْهَا كُلْهَا وَالْخَلْهَا وَالْحَبْلُ لَكُ مُواودُ وَ اصِد عَلِيْهَا قَا نَهُ بَغِنَطُ البَيَاصَ وَبِنِي لِم العِبَن وَبِيكُن الدَيْعَ بِإِذْت اللَّهِ فَارِدًا فَرَعْنَ فَاعْبُلُعَيْدُ بِالْمَاءِ البَارِدِ وَانْعَهُ بِاللَّا مُنْ اللَّهِ فَا فَا فَعْنَ فَاعْبُلُعُنْدُ بِالْمَاءِ البَارِدِ وَانْعَهُ بِاللَّا مُنْ اللَّهِ فَا فَا فَا عُنْهُ فَا غُنْهُ فَا عُنْهُ فَا غُنْهُ عُنْهُ فَا غُنْهُ عُنْهُ فَا غُنْهُ فَا غُنُا عُنْهُ فَا غُنْهُ فَا غُنْهُ فَا غُنْهُ فَا غُنْهُ فَا غُنْهُ فَا غُنُا غُنْهُ فَا غُنُا غُنُا غُنْهُ فَا غُنُا عُنْهُ فَا غُنْهُ فَا غُنْهُ فَا غُنْهُ فَا غُنْهُ فَا غُنْهُ شكى رُجُل إلى البًا فِرْعَلِيهِ النَّالَم سِيَاضًا في عَيْنَكُم فَقًا لَخُذُ نُونِيا كِفْنِهِ

كُل وَاحِدٍ حَاجَنه فَقَضَاهَا ثَمْ نَظُر الى احَدَهِمْ وَقَالِتُسُا لِ حَاجِنكُ فَقَالَ يَا ابْنَ رُسُولُ لِللَّهِ الثَّكُو النَّالِ الشَّعَالَ الشَّعَالُ الشَّعَالَ الشَّعَالُ الشَّعَالَ الشَّعَالُ الشَّلُولُ اللَّهُ السُّولُ اللّهُ السَّعَالُ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالُ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالُ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السّعَالَ السّعَالَ السّعَ احَدِيْتُ ام عَبْق فَقَالِ عَلَى فَقَالِ اللهُ فَمَا فَقَالِ خُذُلَهُ فَلْفُل السَّخِوْ وابريتون بخزوين وكخريق ابيض بخزء ومرك النبل بجزو وفاقله جذو و رعفوان جزو و بنخ جرا و وينجل بحرس و تعجيب الم منزوع الرعنى وكبيخذ للشعال العينو كالحديث منه حبتة باء التَّانياً بْخ غِندَ المنام وَلْبُكن الْمَاء فَا نِرًّا فَانَّهُ يَقَلُّعُهُ مِن اصلِهِ صِفة دواء العين عن إلى محدالع كرى عن ابا يعم عليه الماكم قَالَ لَيْعَلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْلِجُ الْأَصْفِي لَا سَتَرَوُ هَا بِوْزِن ذَهِ الْأَصْفِي لَا سَتَرَوُ هَا بِوَزِن ذَهِ الْأَصْفِي لَا سَتَرَوُ هَا بِوَزِن ذَهِ الْأَصْفِي لَا سَتَرَوُ هَا بِوَزِن ذَهِ اللَّهِ الْأَصْفِي لَا سَتَرَوُ هَا بِوَزِن ذَهِ اللَّهِ الْأَصْفِي لَا سَتَرَوُ هَا بِوَزِن ذَهِ اللَّهُ اللّ البنفيج سيدالادهان وعند عليه السّلام بغم الدّهن دُهن النَفْيْجِ إِدَّ هَنُوابِهِ فَاتَ فَصْلَهُ عَلَى الْحُرُهُ الْادُهُ الْحُرُهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ اللَّ وعنه عليه المستلام الله فالمنظل المنظر الله فالنائز فالنائز المنظر في المنظر نَعْرُ قَالَ عَلِيْ السَّكَمْ انَّهُ حَادٌ فِي السِّنَاءِ بَارُدُ فِي الطِّيفِ وَلِنَاكِمِ انَّهُ حَادٌ فِي الشِّنْ وَلِنَاكِمِ انَّهُ حَادٌ فِي السِّنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال الأدُمَانِ مَنِ الْعَنْ بِلَةَ قَالَ عَلَيْ السَّلَامُ الرِّدُ فِي النِّسَاءِ عَلَى عَدُونَا لْ عَلَمَ النَّاسُ مَا فِي الْبَنْ فِي لِعَامَت وفيتَذ بدِينَارٍ وَعَنَدُ عَلِنُهِ التَّلامُ انَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ لِلَّهِ صَلَى لِلَّهِ صَلَى لَلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وُسَلَّمَ عَلَيْكُ مُرْفِين البنفينج فإت فضنله على إير الأدهان كفض لاهر البيت على البو التَّاسِ دحُنُ ٱلبّان قَالَابًا فِي عَلَيْهِ السَّكَمِ البّان ذكر وَنِعُ الدَّفِي

جزو واقِلِمَا ي ذهب جزو وَمِلْ انْدُلَا بِي جُوْو وَاهلِكِ اصْفَرُ جزو والسيخ كالواحد على على الماء الماء فراجمعه بعث ٱلتَعِیْ وَاسْتُ عَلِیدِ فَا لِنَهُ بِفَلْمُ البیاض و بَصِّعِی العَیْن و بنفیومِن كُلّه في بُرِّد الدُّاسِل نَ يَعَطِين كُنْ إِلَى السِّصًا عَلِيْ والسّلام إِنَّ الْجَوْد فى دَاء بسى مَرْدًا شَدِيدًا حَتَىٰ اذِ املت عَلَبْ والبِّلح كدفت ان بخيرَة عَلَى فَكُنُ البَهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ سِعُوطَ العَيْن وَالزَّبُونِعِ وَالطَّعَامِ تُعَافًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُنِنهُ صَفَة الْادْ صَان قَالَ الْعَجَعْفَرُ عَلِيَ وِللَّهُمْ دهن اللبكان عرس في العروز في ونترى البشوة في فضيلة ده المنتفية وبيض للوجه دهن البنعين كالابع عبدالله عليه التلام دهث

قَالَوْنِيهِ يَسْفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ كَاءٌ فَعِيْلَلَهُ يَا أَبْنَ رَسُولُ لِللَّهِ وَمِسَا الْكَيِّنُ قَالَ النَّبُقُ لِرَّا زَقِى عَنْ إِنْ عَبَاسَ قَالَ قَالَ رَسُولَ لَهُ عُم ليسى شيئ خيو للجدد من الدَّهَاء الرَّا ذِفي قَالَ الصَّادِ فَ عَلَيْهِ السَّاكُمُ والزّاز في اعضَ لها دعنتم يدلكب داللا منذا ق اعلاية الحالبني عليه الما المناع الما المناع الما المناع المنا التلام فقال لهُ عَلِيْهِ المسَّلَم ادَي عَيْبَك مطِّنيَيْن قَالَ نَعُ مَارَتُكُ الله هما كا ترى قال عليه بالأغذ فاندنس العبن على بب مُوسَى المِيضًا عَلَيْ والرَضًا قَالَ مَن الصَابَدُ صَعَفْ فِي عَيْنِهِ فَلْيَكْ عَرُلْ بالأندسبع مراود منكرة عن أبه عندالقالطاد قب علبنوالتكم كَالْدُجُلْ بَيْنِكُع يَنْ و إِبْنَ انْنَ مِنَ الْأَجْزَاءِ التَّلْتُ فَقَالِ التَّجُلُ

دُهْنَ البَانَ ثُمْ قَالَ وَانَهُ لِيغِينَ الْحَاوُق وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ انْهَقَالَ قَالَ رَسُولَ لِللَّهُ صَلَّى لِمَا يَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِوَّادَهُ مَن بِدُهِن البًا بِ نَمْ قَامَ بَيْنَ بَهِ عِالمَتْ يُطَانِ لَرُيضِنُوهُ بِاذِنِ اللَّهِ قَالَ الْمُبُولُكُونَ بَيْنَ اللَّهِ قَالَ المَبْرَالُونُهُ بَيْنَ اللَّهِ قَالَ المَبْرَالُونُهُ بَيْنَ اللَّهِ قَالَ المَبْرَالُونُهُ بَيْنَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَم بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ قَالَم اللَّهُ اللَّه فَي اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلِيْهِ السَّكَامِ بَعِمَ المَّهُ مَن دَهُنَ الْبَان هُوَ حُوزُهُ وَ ذُهُ وَخُواهَان مِنْ كَيْلَاءٍ فَادَهُ فَوَابِهِ فَانِ الْأَبْنِيَاءَ عَلِيهِمُ السَّالَمِ كَافَا لِ سَيْنَعِلُونَدُ دُهُن الزَّيْنِي قَالَ البَاجِ عَلِيْهِ السَّكَامِ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلِهِ مَا لَسُولُ لِللَّهِ عَلِهِ السَّلَامِ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلِهِ مَا لَيْنَامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلِهِ مَا لَيْنَامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلِهِ السَّلَامِ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَّامِ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَّةُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّلَّامُ قَالَ دَسُولُ لِللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّةُ عَالَ دَسُولُ لِللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّامُ قَالُ السَّلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلَيْهُ السَّلِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلَيْهُ السَّلَّةُ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلَّالِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ السَّلَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّةُ عَلْمُ السَّلَّ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ السَّلَّ عَلَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّةُ عَلَّهُ السَّلّ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلَيْهُ عَلْمُ السَّالِي السَّلَّةُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلَيْهُ عَلَّهُ السَّلَّةُ عَلْمُ السَّلَّ عَلَّهُ السَّلَّةُ عَلَّهُ السَّلَالِي السَّلَّةُ عَلَيْهُ السَّلَّةُ عَلَّهُ السَّلَّةُ عَلَّهُ السَّلَّ عَلَّهُ السَّلَّةُ عَلَّهُ السَّلَّةُ عَلَّهُ السَّلَّةُ عَلْمُ السَّلَّةُ عَلَّهُ السَّلَّةُ عَلْمُ السَّلَّ عَلَّا عَلَالْمُ السَّلَّةُ عَلَّ السَّلَّ عَلَّا عَلَّالِ السَّاعِ عَلْمُ ا ينئ شئ من الأذ هَانِ انفع للجسَدِمنِ دُهْنِ ٱلزَّنبَ إِنَّ وِيبِ وِ لمنافع كينوا ونسفاء من سبعبن كاءً عن ابجع بدالله الطادنع جَعْمَ عِنْ مُعَدَّ عَلِيْهِ السَّاكُمْ قَالَ عَلَيْثُ مِ اللَّيْتِ فِتَدُهُ فَالْ السِّكُمْ قَالَ عَلَيْثُ مُ اللَّكِيتِ فِتَدُهُ فَالْ السَّاكُمُ قَالَ عَلَيْثُ مِ اللَّهِ السَّاكُمُ قَالَ عَلَيْثُ مِ اللَّهِ السَّاكُمُ عَالَ عَلَيْثُ مِ اللَّهِ السَّاكُمُ عَالَ عَلَيْثُ مِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

14

الكروباليني المبادك فاعاحرتم النغى على بخار الباكعظ بَرْكَانِهُ النّ يَظْمُهَا حَنَى يَسَخُ اللّهُ مَا بِهَا فَقَالُهَ النّ رَكِلَّةِ وَكَيْفَ اصْتَعُ بِهِ قَالَ خَذَا يَجَارًا ادْبِعَدَ فَاجْعَلْمَا يَخَتُ ٱلنَّادِ وَاجْعَلَالاً وُرْفِ الْفَدْدِ وَالْطِيحَةُ حَنِيّ يددك الأدُد و تضفد الانجارالاربعة فالففاف الفضعة إلى وكففعنز الخري ثم حرّد عا عزيكا عندسا فلا خرجت نخارته فاؤاذا النَّخُوفَا حُجَلَهُ فِي الْأَرُدُ لِنَعْسًا لَا حَارَ وَلَا بَارِد فَا رَفَا نَعَا فَا فَا اللَّهُ اللَّهُ وَلا بَارِد فَا رَفِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه بإذرت اللَّة فشفيت من ذلك فِالْمِعْصَ سَكَى رَجُل لَى الرِّضًا عَلِيلًهُمْ معنصاككا ويقتله وسالت ان بَدِعُولهُ اللّه عَنْ وجل فقداعناً،

يابّنَ رَسُولاللّهَ مَا التَّلُتُة قَالَلُهُ الطّبْرُ وَالمّرْ وَالنَّا فَوُرَالِهَ فَعُ اللَّهِ وَالمُعَافِيَ سَكَى رَجُلِ لَيُ الصَّادِ فِ البَهَن وَالْوَصِحَ فَقَالَ لَهُ ادْخُلُ لِمَّام وَاخْلُط لِنْ اللَّهُ وَاطِل بِهِمَا فَانْكُ كَا يَعَابَنُ بَعْدُ ذَلِكَ تَيْنًا فَقَا لَالْآجُل فَوَاللَّهِ مَافَعَلْتُ إِلَّا صَرَّةٌ وَاحِنْ نَعَافًا رِيْ اللَّهُ مَنْ مُ وَمَاعًا وَ بَعْدُ ذَلِكَ فَيْ لَسَّلِّي فَاللَّهِ عَنْدِ اللَّهُ عَلَّهِ التك يذيب عم المجين وعَنه قَالَ البَاقِ ان هَذَالتَك دُدي لعثالُ العَيْنَ وَأَنَّ اللَّهُ الطَّرِي يَنْبُ اللَّمْ فِي آلِتِي وَالْتِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّ عَبْدَاللَّهِ الصَّادِف فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُو لِاللَّهُ ارْنَ ابْنِي ذَابْتُ وَيَحْكُلُ رجشمها وَطَالَسَهُ هَا وَبِعَا بُطْنُ ذَرَبِعِ فَقَالَهَا بَنْعَكُ مِنْ عَلَا

15

لوَّذًا اذَ دَقًا وَهُوعِنَدًا لَعِدَا فِي مُفْلِلَ ذُرَفَ فَيْنَفَعُ الكُوزِ فِي مَاءِ الْكُرَّاثِ حَتَىٰ عَاتْ مِنْ وَ مِلْ مُلَدُ لَيْلَةً ثَمْ مَطِلَ عَلِمُا هُذَا الاد وتنزنجنها عنا شديدًا تم تخلطه تم يخعله حبًا مؤالعة وبدهن بنك بدهري بنفنخ او كفن سنرت كلاملوف كبلاملوف تُمْ جَفِّفُهُ فِي الظِّلِ فَارْتِكَانَ فِي الصِّبْ اخْدُت مِنْقًا كُاوَانِ كان في النتاء منه قالبن والخنم مِن التلكِ وَللنك وَالمنافاتِ وُ مُعِينَ بازِدْنِ اللَّهِ البَان اللَّفاحِ عَنْ مُوسِى بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ الْحَسِينَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ اللَّفَاحِ عَنْ مُوسِى بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ البَّان اللَّفَاحِ عَنْ مُوسِى بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ البَّان اللَّفَاحِ عَنْ مُوسِى بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ البّان اللَّفَاحِ عَنْ مُوسِى بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ البّان اللَّفَاحِ عَنْ مُوسِى بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ البّان اللَّفَاحِ عَنْ مُوسِى بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ البّان اللَّفَاحِ عَنْ مُوسِى اللَّهِ اللَّهِ البّان اللَّفَاحِ عَنْ مُوسِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يَقُولُ مَعِنْ الثِبَاحْنَا يَقَوُلُونَ البَانِ اللَّفَاجِ يَنْفَى رِّكُ لَا اللَّفَاجِ يَنْفَى مِنْ كُلَّا اللَّفَاجِ يَنْفَى مِنْ كُلَّا اللَّفَاجِ يَنْفَى مِنْ كُلَّا اللَّفَاجِ يَنْفَى مِنْ كُلَّا اللَّهُ الْمُعْنَى النَّبَاحْذَا يَقَوْلُونَ البَّانِ اللَّفَاجِ يَنْفَى مِنْ كُلَّا اللَّهُ اللّ وعَاهَة وعَنْ يَحِعَبْدِ اللَّهِ عَلِيْ والتّلام اندُ قَالَ مِنْ لَدُ اللَّا كَا وَمِبْر

كُنْوْة مَا يَجْذُ لَهُ مِنَ الْادُوتَية وَلِينَ يَفِعُه ذَلِكَ بَليا يَزُدُادُ عَلَيْهُ قَالَ فَبَسَمُ الْأَمِامَ عَلَيْهِ السَّكُمْ وَفَالَ وُ يَجَلُّ انْ دَعَانًا مِنَ اللَّهِ مَكَانَدُ وَانْ اسال الله ان بخفف عَنْك بجوّله وَقُونَهِ فَا ذَا اشْتَد بِكَالًا والوت مينه في ذبورة واطرجها على النارحتى بعلم اله السوكاما في جُوْفِ اوغِرَتْ النَّادَعُ قَرْضًا وَكُلَّمَا فَاللَّهِ النَّكُن مِنْ سَاعَتِهَا فَقَال وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ اللَّامُوَّةُ وَاحِدً وَسُكَنَ عَجَعِ البوار عِن المضّاعَلِبُ التّلام كَانَ كَ بُرًا بامِر بالخَادِهِ فَا التّحَاء فَى ويبومنافع كينوة فجرياح البوابيرخاصة فلاوالله مانخالف كأخذ هَلِهُ اسُوْد وَبلِيكُ وَاللَّهِ الْجُزاء سُوَاء فَتَدفَّد وَنَصَالَ كُورَة عَمايُخُد

قالت كا ابن رسول لله دَاء قَدْ ظَهَ كَاء قَدْ الله مَا اللَّهُ وَاءِ لللَّهُ الذي يضيب الكبنياء عليه التلام والاقراباء وان فرابني والعل بنخ بغولون وقداصًا بننه للنبئة لوكان صَاجِها معرُوصَ لطّاعة لدعالمًا وكان الله نعالى ينعبُ عنها وانا والله مررت بذلك وعلت انَهُ صَحْتَصَ وَكَ فَارُات وَلَهُ ذَاءُ الصَّالِينَ فَقَالَلْهَ الصَّادُق وَالَ لَكُ اصَابَكُ لُلْ إِنْ مَعْ يَا ابْنُ رَسُو لِ لِللَّهُ قَالِ عِمِ لُ الْمَاةِ وَاللَّهُ قَالِ عِم لُ المَاءُ وَ المَاللَّةُ قَالَ عِم لُ المَاءُ وَ المَاءُ وَ المَاءُ وَ المَاءُ وَ المَا اللَّهُ قَالَ عِم لُ المَاءُ وَ المَاءُ وَ المَاءُ وَ المَاءُ وَ المَا اللَّهُ قَالَ عِم لُ المَاءُ وَ المَا اللَّهُ قَالَ عِم لُ المَا اللَّهُ قَالَ عِم لُ المَا اللَّهُ قَالَ عِم لُ المَاءُ وَ المَا اللَّهُ قَالَ عِم لُ المَا اللَّهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ المُعْلَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال عَلَيْهِ السَّلَامِ شَفِيتَهُ بَشِي مَا ادْرى ايت دُعاء كَانَ فقال ادْ حَنْلَى كالساء حتى نيطرين وعند عليه السّلام انه قالهًا من ننى انفع ا للدّواء للنبيَّة مِن طِبن لمي فيل يَا ابْنَ رَسُول للله كَيْفَ تَاء خَن قَالَ

شفاء من داء وعاهمة فالجيد و هوين البكن وكين كرنه وينل غُسلاف [لرَّبُوشكي رَجُ للك الجعبُ إلله الصَّاد فِ عَلِبُ التَه الرَّبُونُ يضِنى دَ بُونْنَدُ بِيرُ وَ دَتَمَا فَعَكُنْ مُنْ كَارِجِ الْحَدَادِ لَدُ مَوْضِعَ بْبِ قَالَ لَهُ الْتِوْبُ ابْعًا لَاللَّفَاج نَعَافًا باذِبْ اللَّهِ حامد الوالسِّعَنْ كَاوْدِ الرقى قَالَصَنْتَ عِنْدَ إِلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ التَّلَامِ فَلَخَلَ عَلِيْدِ حِمالِهِ العَالِبَة وَكَانَ حَبِرُه فَالْتَدُ مَسَايِلُهُ لَكُلُولُ وَالْحَرَامِ فَتَعِبْنَامِنَ حين المسايل اذ قال عليته التتكام لذا كاركبتم مسايلا احسن مين مسايل جنام العالمية فقلنًا فلاك لفند وفرت في غيوننا وقلوبنا فساك د موعها فقال لها الصّادِف عليدًا لتكلم ما لحاري عينا لا فلهاك

اصَابَهٰی وَهِی لِلَاء للجنبَة قَالَ الْفِرَجِ جَوَاد رَسُول لِللَّهِ وَقِحْرَمُهِ وَفِ امنه وَاكن سُورة الانعكام بالعسل وَانْورندُ فَا نَدُيدُ صُدُ عَنْك عَنْك وَانْ عَلْبُهِ السَّكَمْ قَالَ تريد مَد بينة رسول لله صسكالة عَلْبُروسُم بنالح إلى مَا يَعْلَجُولُمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فَى النَّالِحَ وَاللَّهُ وَالصَّالِ عَلَيْكُ بِاللَّفِت فَكُلُهُ فَانَهُ لَبُنُّ مِنْ الحد اللاوَفِيدِ غِف مِن لِلْهُ اللهُ الْمُ وَإِمَّا بِنْ بُد اكْلُالِفِت قَالَ نِهَا اوْمُطَلِّوْجًا قَالَ كِلاهِمَاعَنْ لِن جَعْعَ إِلْهَ وَانَّهُ قَالَمَامِنْ خَلْقَالًا وَفِيهِ عِنْ مَن الْجُدُامِ الْحِينِهِ وَ النَّبِيْمِ وَلِنَّالُمُ الْحِيدِ اللَّهَ عَلَيْهُ فِلْ لَعَنْ دُعِنْ الْحَعْدِ اللَّهَ عَلَيْهُ الله عَلَيْ التَكُم آياكُم وَاكُلُ العُدُدِ فَانَّهُ بَعِرَكُ الجُدَامِ وَقَالَعُونِيَةِ

تَنْويدُ بَاءِ الطَرَفَاءِ الدَّاءُ لَلْجَيْتُ شَكَى رَجُل لَيْعَبُواللَّهِ عَلِيدُ التَّلَامِ مِنْ بَعْضِ وَ إِبِدِ اصَابَرُ اللَّاءُ لَلْجِينَة قَالَ فَامَرُهُ انْ يَاءْ خُلطبين للبرباء الطّرفاء بنزية قال ففع لذلك فبرًاء باذن اللّه نعًا لى وعَنْهُ عَلَيْ وَالْتَلَامِ اللَّهُ قَالَ مَامِنْ شَيُّ انْفَعْ لِلدَّوَاءِ لَلْخِينَةُ مِنْ طِينِ الْجِيْرِ فَقَالَ بِالْبُنَ دَسُولَ لِلَّهِ وَكِيْفَ ثَاءَ خُنُ قَالَ مَنْ بَا إِلْمَا فَا لَا لَهُ وَكِيْفَ ثَاءَ خُنُ قَالَ مَنْ بَرَ بَاءِ الطَّوْا الامان مِنَ الجدام عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَلِمُ عَنْ أَيْ عَنْ أَلِمُ عَنْ أَيْ عَنْ أَلِمُ عَنْ أَلِمُ عَنْ أَيْ عَنْ أَلِمُ عَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا عَنْ أَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَا لِمُعِلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فِ الْانْفِنَ الْمَانُ مِنَ لَلْهُ لَمْ عَنْ سَلامة بْن عَرُوالْحَمَدُ إِنِي قَالَ وَالْمُونِ قَالَ وَالْمُونِ الْمُدَالِيْ قَالَ وَالْمُحَدُّ الْمُنْ الْمُدَالِيْ قَالَ وَالْمُحَدُّ الْمُنْ عَرُوالْحَمَدُ الْمِنْ قَالَ وَالْمُحَدِّ الْمُنْ الْمُدَالِيْ قَالَ وَالْمُحَدِّ الْمُنْ الْمُ آيت المدينة فآبيت الحطائع عبد الله عليه فعلت ياابن رسول الله اعللت على الميني ما الميك وانبتك منع برًا مسمام وامن احر البني من على أ

جناحة المتوم في النواب وكا بعضولندي فيبد التفاء فاغ شوه كبلا مَضَوْكُمْ وَقَالَعُلِفَ وَالتَّكُومِ لَوْكُا الذَّا بِ الذَّا بِ الذَّا بِ الذَّا بِ الذَّا الذَا الذَّا ا لأسرع فيعم للجدام عن صحد بن على البكافر عليه السّلام فال كؤكا اتَّ النَّاس كَايِف لَوْنَ النَّهِ إِي مِن جَنْتُ لَا يَشْعُ فِي نَ مَحِدْنُونَ اوْقَالَ لحبذم عاصهم فالزكام عن الحكيد الله جعفرن مخدعابهما السَّكَم انَّدُ قَالَ لِمُؤدِّب الرُّكُوه اذَّا ذكتم احدُّمِن الركاد عِفَاعِلَىٰ وكان المؤدبُ بعبكم ذلك فلا برد عليه فينا فيفول المؤدب اصوبت ان اعلى بذلك و قَدْاعلتك قَلْا بزد عَليْهِ شَيًّا قَالَ لِدُلْبِينِ 

المعود لِرَفْ عِمْ أَكُلُ الْعُدُدِ وَاذَا رَأَيْمُ الْجُدُومِ بَى فَأَسْلُوا رَبُّكُمُ العَامِيةَ وَلَا نَعْفَا لُواعَنْهُ النظر لِلَا اعْلَا اللَّهِ عَالَ العَامِيةَ وَلَا لِعَالِمَةُ عَلِيالًا لَمُ قَالَدَسُولَاللَّهِ صَلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَفِلْوَ النَّظْرَا لِحَاصٌ لِللَّهِ وَكَانَ خَلُوا عَلِيْهِمْ فَاذِ الْمَرُوثِمْ بِهِمْ فَاسْرَعُوا فِي الْمَنْبِي كَا بِصِيبُكُم مَا اصَا بِعُمْ صَلَّةً اخذالنَّا رَبُمِنَ لِمُعَدُ الْمُلْجِمْعَة عَنْ أَيْعَ يُدِاللِّهِ عَلَيْهِ السَّكُمْ قَالَ قَالَ المَيْرُ وَالنَّعْوَفَ الْانْفِ امَانُ مِنهُ فِ المنَّا بِعِنْ الْحَجْعَفِرَ الْمَاكِ مُنهُ فِ المنَّا بِعِنْ الْحَجْعَفِرَ الْمَاكِ مُنهُ فِي المنَّا بِعِنْ الْحَجْعَفِرَ الْمَاكِ مُنهُ فِي المنَّا بِعِنْ الْحَجْعُفِرُ الْمِنافِي عَلَى اللَّهُ الْمُنافِقِ عَلَى اللَّهُ اللّ السَّكُم قَالَ قَالَ رَسُولُ للَّهِ صَلَى للَّهُ عَلَيْهِ وَبِسَمُ اذِا وَفَعَ فِيانًا عِ الحدكم الذباب فنعنسه فارت في الجدى جناحة و في الأخرسًا انّه عنو

AA

الحَاجِعَةُ والشَّعَلَيْ والسَّلَام تَقِلًا فِي فُوادِه وَكُنْ وَالْحَدْدُ وَكُنْ وَالْحَدْدُ وَالْحَدْدُ وَ مِنَ الطَّعَامِ فَقَالَتِنَا وُلُمِنْ هَذَا النَّالِ الْخُالِولَا الْخُلُولُوسَ لَلْهُ النَّالُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فانّه بد بع المعنّة د بغاوسف المعة ويعظ الطعام وسيحن في الخور التفاح عن الح عبد الله علب والسّلام لونع لم النّائس كافي التّفاح مَا دوُوامرُ فَا هُو اللَّابِهِ فَانَّهُ النَّرَ عَنْيَ مَنْفَعَة لِلْفُولِدِ خَاصَه وَانَّهُ مِصِيِّهُ قَالَ إِلَا فِرُعَكِ التَّكُمُ أَذَا ارَدْتَ اكْلَانَفَاحَ فَيَنَّوْهُ وَالدَّدْتَ اكْلَانَفَاحَ فَيَنَّوْهُ تَرْكُلُهُ فَا ذَا فَعُلْتَ ذَلِكَ خَرَجُ مِنْ جَدَكَ كُلَّهُ إِ فَعَالِلَةٍ وَسَحَكَنَ مَا يَجِدُمِنَ فِبُلُلُا دُواحٍ كُلّْهَا الكُنْوَيْ عِنَ الْبَاقِعَ عنْ آبائه عَلَيْ وَالسَّلَام قَالَ قَالَ المِيدُ المؤمنيينَ عَلِيْهِ السَّلَام كُلُوا

عَنْ الْحُلْكُونَ مُوسِي بِنْ جَعْفَرَ عَلِيْهُمَا التّلامِ عَنْ الْمُلِومِنِيْنَ عَلِينُد المَتَلَامِ انْهُ قَالَ مَعْنِت رَسُول اللَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمِ مَنْ سَرَّهُ انْ بَيْتُ الْمُلْنَاءُ كُلِلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ مُن النَّفَكَ فَوَادَهُ وَكَ يَزْعَدُ فَلِيَاءُ كُلَّالُدُواجُ مَنَافِع الفَالِمَةِ عَنْ جَعْفِرالْصًا دِقْ مِحْدِبْنَ عَلِيعَلِيهُ مَا الْتَاكَمُ اكُلُ الْمُعَانِ يَسْخَفْ مُ دَباع ٱلمعُكَ وَفِحِلُ حَبَّةٍ مِنْهَا إِذَا النَّقَتَّ فَالْعُنَّ حَبَّاةً القُلْب وَانارَة النَّفنوع قَالَ عَلَيْ والسَّكَام الزُّمَانُ مِنْ فَوَالدِ لُلِّتَا وَالنَّاكُم الزُّمَانُ مِنْ فَوَالدِ لُلِبَّ وَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِعُافًا صِحَهَدٌ وَخَلَّ وَرُمَّانُ اللهُ قَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّ رُمَّانًا عِندَمنَامِهِ فَهُ وَامِن فَعُوامِنْ فِي فَنْ وَالْحَانُ بِضِحَ أَنْكُولُكُ الْمِنْ الْمَغِبِينَ

بَعْدَ الطَّعَامِ وَانْ لَجُين البّابِس يَعْضُم الْأَنْزُج المُتَنْ جَلَّانِ البّابِس يَعْضُم الْأَنْزُج المتَنْ جَلّائِنَ البّابِس المُعْضَم الله اللّهُ الصّادِ فِعَلَبُوالسَّلَامِ عَنْ جَدِي إمبرالمؤمنِ بَن عَلِيَو الصَّاكَة وَعَلَيْ وَالصَّافَاكَ اكُلُ لسَّعَن حَبل بِوند في قَوَّة الرَّجل و يَنْهُ بُ ضَعَفْ ابْراهِ بِم بْرَالْجِ الْحَادِ بنِ لَهُ عَبْدِ اللَّهِ سَالَ لَا يَعَبْدِ اللَّهِ عَلْدُ الضَّاعِينَ لَلْحُامَةِ بِهُ مَالَبَنْنِ فَقَالَ بِضَعَفَ قَالَامًا عِلَى مِن ضَعُفى وَقَلَة فَو يَ قَالَ عَلَنُكُ بِأَكُل السَّعَنْ حَبِلِ لَلْهُ وَمَعَ حَبِّهِ فَانِّهُ يَقُوكِ الضَّعْف وَيُطِيبِ المعُن وَيَوْ القائب وَعَنْهُ عَلَيْهِ المَتَلَامِ قَالَاتٌ فِالسَّفَخِ الحَصَلة لِبَنْ فِي السَّفَ فِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفَ فِي السَّفَ فِي السَّفِي السَّفِي السَّفَ فِي السَّفِي السَّفَ فِي السَّفَ فِي السَّفَ فِي السَّفَ فِي السَّفَ فِي السَّفِي السَّف سَايِرالفَوكِ دِ قُلْتُ وَمَاذَاك يَا ابْنَ رَسُو لِاللَّهِ قَالَ يَنْجُعُ الْجُبَانَ هَذَا وَاللَّهِ مِن عُلمُ اللَّهِ بَيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ المُوالِيَ كَي رَجُل إِلَيْهِ

الكَنْرَىٰ فَايِنَهُ جُبِلِ لَفَنْبُ شَكَى دَجُلُ لَى أَدِعَبُولِ لِلَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجُبًّا تجده في قلبه و عطاعلبه فقال كالنكتن كافانّه يجلب و وَبَيْهِ عِنْ عَنْ الْمُعْلِدُ الْلِيْنَ عِنْ الْمِعَيْدِ اللهِ عَلْيَهِ التّلام انّه قَالَ ر لاصًا بدِ الجبدُ وبن بائي شي ياء مركم بدِ اطباً و كُوفي لانتج قَالُوا يَا ابْنَ رَسُولَ لِللَّهُ يَاءُ مِنْ وَنَا بِهِ فَنِلَ الطَّعَامَ قَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَامِن شَى اذَادمنِ له فَبْلَ لطَعَامِ وَمَامِن شَى انْفَعْمِن لُهُ عَنْ الْعَامِ وَمَامِن شَى انْفَعْمِ الْفَعْمِ الْعَامِ وَمَامِن شَى انْفَعْمِ الْفَعْمِ الْعَامِ وَمَامِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطّعام فعكيت مبالمئ مينه فالنّ لَهُ والجيدة في الجوَّف كراجية الْمِسْكِ قَالَ وَفِي رِطَاية الْخَرِي الْرَكِ انْ فَبْلَ الطَّعَامِ حَنْيُنَّ فِعُدَ الطَّعَامُ خَيْرٌ وَالْجَبُو وَفَالَ مَهُ يَءُ ذِي قَبْلَ الطَّعَامُ وَنَبْغُ

ذبيبة من اوّ للهار د فع الله عنه كالمض سفيم جَرِبِنِ عَبْدَاللَّهِ قَالَةُ لَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّادِ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ السَّالَةُ اللَّهُ السَّادِ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ السَّادِ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ السَّادِ فَي عَلَيْهِ اللَّهُ السَّادِ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ السَّادِ فِي عَلَيْهُ السَّادِ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ السَّادِ فِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اِنَّ النَّاسَ يَفِولُونَ فِحْ ذَا الْوَتِيبَ الْاَحْبَرِ فَوْلاَعَنْ فِي فَهَا هُوَ قَالَ نعم وَ ذَحِ وَلَا يَن عُرِينَ فَالْبَينِ مُحَدِّن عرص قَالَ كُنْتُ نِحْزَاتِنَانَ امَّامُ الرَّضًا عَلَيْ والسَّكُمْ وَالْمَاءُ مُونِ فَقُلْتَ لِرِضًا بَا أَبْنَ رَسُولُ لِلَّهِ مَا تَعُولُ فِي الْسُولِ لِللَّهِ مَا تَعُولُ فِي الْسُولِ لِللَّهِ مَا تَعُولُ فِي النَّابِينَ قَالَمْوَجَبُّ للْفَعْلَجْ فَكُلُوهُ وَعَنْ لَكَ جَعْعَ فِالْبَافِد قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ بِأَكْلِلْتِينَ فَانَّهُ نَافِع للْفِعَ لَجْ وَاقْلِوْالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جَنْ عَالِيَهُ السَّكُمُ مَوْلاهَا جَنْ حَنَّ حَنَّ انَ يَجُبَّنَ قَالَ سَكُ عُنهُ الْاجّاصِ سَالَا بُوعَ بْدِاللَّهِ عَنْ اللَّجَاصِ فَقَالَ نَافِع للمَرَاد وَبِلِين المُفَاصِلَ فلابِك نَرُمنينه فعنعك رياحيًا في مفاصل وعن عليه علي والتكام قال الأنجاص على لرتف يسُّ أَلُاللَاللَا اللهُ يَعَبِ فِهِ الرَّيَاحِ وَعَنْهِ مِعَلِيْهِ التَّاكِمُ السَّكُ أَلْكُ اللَّهُ اللهُ يَعَبِ فِهِ الرَّيَاحِ وَعَنْهِ مِعَلِيْهِ التَّلَامُ اللهُ اللهُ يَعَبِ فِهِ الرَّيَاحِ وَعَنْهِ مِعَلِيْهِ التَّلَامُ اللهُ اللهُل عَلِيْ الْاجًاصِ الْعَبَوْقَ وَهَيْ الْاجًاصِ الْعَبَوْقَ وَهُ الْمُحَاصِ الْعَبَوْقَ وَهُ الْمُحَامِ الْمُعَامِدُهُ وَوَهُ مُعَامِدُهُ كُلُوهُ مُقَنْدًا فَارِدُ نَافِع لَحِ كُلُ وَكُوارَة ووجع بِعَج مِنْهَا فَا كُلِ الزبيب عن إن الصّادِ فِ عَلَيْهِ السَّكَامِ عَنْ المَارِيهِ عن أميرالمع منيئ عليك التكلم انتفاكم انتفاكم انتفاك وخيفة

فَانْضَ وَنُولِي فَعَالِجَنْهُ مِنْ لَيْكَةٍ فَبِلَان انَام وَنَزِينَهُ وَيْنَ فَاصِيْعَ وَفَدْعَ فِينَ مَنْ لَهُ الْجِياءِ عَنْ اللَّهِ فَالْلَبَاءِعَ قَ الدعب والله الصّادِف عن أبا يُدِعن أميرا كمون منبين قال كُلُواللَّذَا فَارْنَ رَسُولِ لللَّهُ كَانَ يَعِلَ لَمَّاء وَخَنْ اَصِّل بَيْنِدِ يَحْنَهُ سَالًا لَصًّا وِقْ عِنَ لَلْكُدِيثُ الْمُرْيِ عَنْ أَمَيْلُهُ فِيكُ فالترباء اند قال كالأباء فاند يزيد الماع فقال الضاد نعَرُوانَا افْول انْهُ جَيّدٌ لَوْ عَالْفُولِخُ فَنَقْلِم لظّ فِي عَنْ الْحَجْعَالُ الْفُولِخُ فَنَقَلِم الظّ فِي عَنْ الْحَجْعَالُ الْفُولِخُ فَنَقَلِم الظّ فِي عَنْ الْحَجْعَالُ الْفُولِخُ فَي الْفُولِخُ فَي الْفُولِخُ فَي الْفُولِخُ فَي الْفُولُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا مُحَدَّد بن عَلِي الْمَا وَعَنْ حَبْلِ عَنْ امْبِ الْمُؤْمِنِ بَنْ تَعَنَّلِمُ الْأَطْفَا يَوْمُ لِلْحُمْ فَبُلِ الصَّلَوْةُ بَيْنُعُ وَاءَ الْأَعْظَمُ وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ انْهَ قَالَ

ويَعْلُظ النَّفْسَ وعَنْدُعُلِبَّ والسَّكَام اللهُ فَالَاكُلُ النَّكُ النَّالِيِّينَ لِينَ التُدد وَهُونَا فِع لِيكَاج الْفُولِجُ وَالْحَادُولُونُ مُ اللَّهَارِوكُالُوا باللِّيلُ وكا بيُ المُن فَالْمِن دُ فِي الْمِن دُ اللَّهِ عَنْ جَعْفِين مِحْتَهُ الصّارِد فِعَنْ ابائِدِعَنْ امبرالمؤونِينَ عَلَيْهُمُ التَّلامُ انَّهُ قَالَ كُلُوالْهُ يُدِياء فَمَا مِن صَبَاحِ اللّا وَيَفِظُوعُكُ يَعُونُ فَطُلِكُنَّةً عَنْ لَهُ نَصِيرً قَا لَنْ سَكِينَ الْحَلَيْ عَبْدِ اللَّهِ هِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّ وصركان في عبنى حنى نودم و بحقى شنه قال عَلْبُ والسسّار مُ عَلَيْكَ وَ الْمُند مَاء فَاعْصُ وَخُذَمًا وَهُ وَصُبِعَلَيْهُ مِنْ هَذَالتَّكِولَطِّبُوزُدِفَانَّهُ يُكُنَّهُ وبَدِفعُ ضَمَعُ فَأَكَ

وَالَابِعَبْدَاللَّهِ الصَّادِفِ فَانَ فِيهِ شِفَاءِمْ كُلَّهِ وَعَنْ مُ عَلِيَدِ السَّلَامَ قَا لَالبَادْ بِجِنَانِ جَيْد المِرَةُ السَّودَاءِ وكَا يَضُوالْفِعْرُ عِنَ الرِصًا عَلِيَ التَّلَام يَعَوُ للبَعِض فَعَ رَمَا نَهُ استَ الشَّ تُول لِنَا مِنَ البَادِ بِخَارِنَ فَا نَهُ كَارَى وَفَنِنَ الْبَرُدِ وَبَارِد فَى وَقَت الْحَرِّ ومَعْنَدُ لَ فَالْا وَقَانِتَ كُلْهَا جَيِّد فِي ضَوِّقًا لِ وَقَالَ عُلَيْدِ السُّلَام البّادرُوج لنّا وَلَكْرِيزلِنَامُيَّدُ وحِجَامَة الْانْيَانِ لَنَا وَسِجُامَة التَّلْنَاء لِبَى الْمِيَّد فَلِجُمَاعِ قَالَ رَجُلُلُا وَعَبُلِيًّا الصّادِق لِذَ رَجُل اَنْ وَكِل اَنْ وَكُل المَا وَيُ فَاحِبُ ان تَعْلَى نَنْبُنا الْفَوْ ربوعليفت فقالخذبصالا أبيضًا فقطعنه صغارًا تأخذبنصا

تَقَلِّم الْأَطَا فِيرِ بَوْمِ الْجُنَّةُ بَيْنَ كُلَّا إِ وَنقيلِم بَوْمَ لَلْجَبَى وَلَا لِرُوْف ادْ دَا دُاللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اِنَ قَوْمًا مِن على النَّاصَة برُونَ انَّ ٱلِّبَيّاتَ اللَّه بَبغض اللَّاصِة اللَّه اللَّه اللَّه الله النَّا وعما عنا النبي النبي يوء كان ويبد كل وما اللخ فقال غلطوا غلطا بَيّنَا ابْمَا قَالَ رَسُولُ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَبْغِضُ اصْلِبَتِ يَاءٌ كُلُونَ فِي بَيْهُمْ لخوم التَّاسِ الله يَعْنَابُوهُم عَدُوا إِلَيْ لَحَلَا لِحْدُوهُ بِكُنْ وَوُمَا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو وعن عبدالله الصادف الله ثلث اللم مرند فالعقرا ومن فالتعقرا ومن فالتعقيل ومن في التعقيل ومن في في التعقيل ومن ف أَكُلُهُ اللَّامًا صَدَعَقُلُهُ وعَنهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالُمِنٌ نَوْلِ اللَّهِ النَّالَمِ النَّالِمِ النّ صَبَاحًا سَاء خَلْقَه وَفُدعَ فَلَه فَا ذَنُوا فِي إِلْتَوْنِ فَالْبَادِجُانِ

94

بن المغيرة الم وعبد الله الحمن اله ل فك الفضال وكين في وللفاك ادْع اللّه تَعَالَى وَانْنَ سَاجِد وَقُلْ بِ هِبُ لِمِينَ لَنُكُ ذُرِّ يَدُّ طَيِّبَةً أَنْكُ سَمِيعُ النَّعَاء رُبِ لا تذكب فَرْدًا وَانْتَ خَيْرُ الوَارِيْنَ وُلْيَكُن ذَلِك فِالرَّكَ عَوْ الْأَجْيِرُة مِنْ صَلَوَة الْعَنَدُ تَمْ جَامِ احلك مِنْ كَيْلَبُكُ قَالِلْهَا دِتْ بَنْ مُغيره فَفَعُلْتُ فَوَلَدُ لِحَالِحِينَ فالا وقارن المكر و هَذِ الجماع سَال رَجُل لا في جَعْمَن البًا فِرعَليَّ اللَّهِ جَعَلْتُ فَلَا لَهُ لَكُوهُ فِي وَتُتِ مِنَ الْأُوفَاتِ الْمَاعَ قَالَ نَعْهُ وَارْفَ كَانَ حَلَاكًا يُكِرُهُ مَا بِينَ طَلَوْعَ الْفِيدِ الْحَطَلُوعِ النَّيْنِ ومَابِينَ مُغِيبَ لِلشَّى لَى مُفْغُط الشَّفِى وَفِي البَّهُ الذي بَنَكُبُ فَ فِي اللهِ النَّي المُن فِيرِ الم

فاففضه فخضعة ودزعكن وتنكاني الملح تما الجعله على البكر المنطقة والمنطقة وال وَالزِيْنِ وَاقله وكُلُمْنِهُ فَفَعَلَ ذَلَنُ وَمَهُمَا الْأَدُمْنِهُ ثَن شِئاللًا وعنه عليه التكم قال كاخرنسي دسين غنفول الكفتم اكنمس بنون لذبي وكتزفهن عنهنى و فرقي عليه كالمؤنث عنه عنه و كترفي المائلة ال عِنْدِكَ يَاسَبُدِى وَقَالِ لِلْخَلِيزِيدِ فِالْمُبَاضَعَةُ وَلِلْمَّا بِزِيدُ وَقَالَ لِ عَلَيْدِ التّلام اللّبَن الجِلِب نَافِع لمنَ يَفْرَعُكُنِّهِ مَاء الطهرعَنْ ضَحّدِ البافراند فالمنعدم الولدفلياء كالبيق ليكنزمنه فالتد يكتَّالنَّ لَوَعِنَ الصَّادِ فِعَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْكَ بِالْهُنِد بِاء فَانَّهُ بِنِيد فللاء ويجيئ اللون و هُو حَارلتن يزيد في ولدالذكورة قالطكارت

الذي بوعدون مَ قَالَ البَافِرعَكِ السَّلَامِ وَإِم اللَّهُ لا يَجَامِع لَحَد فهنه الا وقارت التي كوه رسول الله صلى الله عليه وسكر الله ع رضائم دُ ذَف وَللامرى مِن وَلَدِى مَا عِد بعدان لم يكون علم ما نهي نه أنه وسول لله علب بالسّلام مِن الأوّقاب إلى كره فيها الجاع ومن لمُ يَجْنِبُ اللَّهُ وَالَّذَات عِندَ ظَهُ وَاللَّا كَانِ كُنُ يَنْخِذُ الْآنِ اللَّهِ هُوْ قًا وَلْجًاع فَلَيْلَة الْهِلَال فَالْ الْعُوعِنْدِ اللَّهِ الصَّادِق عَلَيْرِ الضَّاللَّا وكلكاع فالليُّ كَمْ التي يَنتُهم لَ وَعَالُهُ اللَّه النَّ عَلْتَ مُ رُنفت وَلدَّاكَ انَ مَعْنُوطًا فِبَلَهُ جُعَلْت فَذَاكَ وَلَمْ يُكِمُونُ ذَلِكَ يَاأِنَ وسولاللة قالامابرى المصرفع اكثؤهم لابضع الكوف شعللهلا

التَّمْ فَ فِالنِّعَ وَاللِّبُّلَةُ النَّهِ بَكُونُ فِيهِ الزَّلَزَلَةَ وَالبِّهِ التَّوَالِيِّ وَال وَالْحَ لَكُورُهُ وَالْصَّفَرُاءِ وَلَقَدُ بَاتَ رَسُولًا لِلَهُ مَعَ بَعِصَ شِالْدِ فَلِلَّهُ الخنوف فكم يكن مينه في ألك اللب كمة شئ فعاكان في غيرها من اللِّيا لِى فَعَالَتْ يَارُسُو كَاللَّهُ لِعَضِى كَانَ هَذَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْكُو فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَال وَسُلُمُ امْاعِلْتَ إِنَّ هَا الْآيَة ظَعَرَت فِهَ إِنَّ اللِّينَاةِ فَكُرْفُتُ ان أتلذذ والمعوي بها والتنته بفغ غيرهم الله فحوالله فحوالله فحوا ربد فقال عُزْو جَل وَانِ بروًا كِسَفًا مِن النّاء سَافطًا بِفَوْلُواسَعُ المِصَوْفِم فَذُ دُهُ مُ يَخُوضُوا وَ لِلْعَبِي الْحَتَى لِلْافَو الْعَصَ مَا لَذَى فِيدِ لَصَعَدُو وَفَالَ فِهُ وَضِعَ الْحَدِ فَذُ دُهُم كِنُوصَوْ أَو يَلْعَبُوا حَتَى لَلَا فَوَا يَوْمِهُ مُ

90

وعِنَ الْبَارِقْرِعَلِيَّ السَّكُم اللهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَبْدِالله لَا يُسْبِين بن على لا صحابه البخبننو العنسان في اللبشكة التي يريدون بفا السَّفَ فَاتَّنهُ " منَ فعَلَ ذَلِكُ عُ وَزف وَلنَّا كَانَ جَوَالله فَالْجَاعِ عُندَالصِّيات عنْ جَابِر قَالَ قَالَ الْمُوجِعُ عَزَالْبَافِرْ لِحَالِاكُ وَالْجُمَاع حَبث برَالِيضِي فلت باائن رسو للقك كاهة الشنعة قال كافاتك ان دُنت وَلِدًا كَانَ شَهُ وَعَلَّا فِإِلْفِسَى وَالْفِحُورِ عَنْ إِلْحَالَةِ الصَّادِف لِيُكُلُّ رايا ك ان بجامع أهلك وصربي نيظرالبك فأن رسولاته كان بكره وُلِك النَّدُ الصَّكَ كُلُمة لَعِلَّة الْوَلَدِ شَكَى رَجُلُ الْحَاكِمَة لَعِلَّة الْوَلَدِ شَكَى رَجُلُ الْحَاكِمة فِلْهُ الْعَالِمَة لَعِلَّة الْوَلَدِ شَكَى رَجُلُ الْحَاكِمة فِرَالْبَا فِرَقِلَة الْوَلْدُ وَانَهُ يُبِطْلَبُ الْوَلْدُسِنَ ٱلْآمَاءِ وَٱلْحَرَابِ وَلَا بِرُزَقَ وَمُولِنِ

فالجاع فالمجلة النصيف سال رخبل كابد يخغف البافرعلية التلام قَالَ يَا إِنْ رَسُولَ لِللهِ جَعَلْت فَرَاكُ مَا يُكُفُونَ مِنَ الْعَشَانِ عَبْدَ مستعبر المفيلال وكاليضيف من التفيظات الحبلال يحول عن كالة الحالد ويَاخذ بالنقصارت وَاتَّ مَنْ فعك ذلك عُردف لَهُ وَلَدٌ كان مفلافعً بالبيل منع لف أن يُعامِع وَهُ وعص عَنْ الْيَ عَبْدِ اللّهِ اللّه قَالَ لِرَجُ لَ كَا يُجَامِع الْهلك وانت مخص فانك ان دنين وكلا بكون مختنا فالجماع كيلة التقنياعن الحجعف محتربن عَلَىٰ السَّلَامِ قَالَ قَالَ الْمَدِ اللهِ السَّلَامِ قَالَ قَالَ الْمَدِ اللهِ وَمِنْيِن كُرهُ دَسُول اللهِ الجاع فالتبلة التى ريد فيها السَّعَرَ وَقَالِ انْ رزف لَهُ وَلَدًا كَانَ حَالَهُ

وَالْحُفْنَةُ وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ طِبْ العَرب في مُلْتُه سُرط الْحِالَة وَالْحُفْنَهُ وَالْحِلْدُ وَاء اللِّي عَنْ الْحَعْبُ لِللَّهِ الصَّادِ فِي طِبَ العَهِ فأربع نه من وطنة للجامة وللفنة والتعود واخرالدواءالكي وعَنْدُ عَلَيْ التَكُمْ طِبْ العَرب في خَسْدُ مَسْوَطَ الحِجَام وَلَحْفَتُهُ وَالسُّعُود وَلِلْمَامُ وَالْجِوالدُواء اللَّيْءَنُ الدَّجَعْ عَزِالبَافِرْ قَالَطِبُ الْعَرَب فَيْ مُسْرَطَة الْحِيَامَة وَلَلْمَقْنَة وَالسُّعُود وَالْفِي وَسْهِبَة عسك وللحتام وَاخِرُ الدَّوَاءِ اللِّي وَرَبُما ذَادَ عَلَيْهِ النَّوَدَة وَاللَّفَا ات للتم وهيجاند تكن عَلامًات المنبُ فَلْخِيدِ وَلَلْحَت وَدُبَيبُ قَالَ أَبِي جَعْفَ لِلْهِ إِنْ الْحِلْمِنَ الْصَالِبِهِ اذِا اردُت لِلْجَامَة فَحْرَجَ

سِينَ سَنَة فَقَالَ عَلَيْ السَّكُمْ قَلْنَاتُهُ البَّامِ فَدُبُولِ الصَّلَقَ الْكُنَّ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَالْعِشَاء الْأَجْيِرَة وَدُ بُوصَلُوان الْفِيرِسِنِكَانَ اللَّهِ سِنْعِينَ مَ رَبَّةً وَاستَعْ فِهُ اللّهُ سَبِعُبِينَ وَ كَيْنَمْ بِفَوْلِ اللّهِ عَنْ وَجَلّ استَعْ فِهُ وَادْتُكُمْ انة كُن عُفّا لا بُوسِلُ النّاء عَلَيْكُ مُرد دَل دًا وَيُدْدُ كُرُما بُولُدِ وَبِيكَنُ وَيَجِعُ لِلْكُمْ جَمَّات وَ لَحِعُ لِلْكُمُ الْفَارًا ثَمْ يَوَاقِعَ امِنْ اللَّهُ الْفَارًا ثَمْ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالَةُ لِللَّهُ الْفَارًا ثَمْ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالَةُ لَكُمُ الفَارًا ثَمْ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالَةُ لَكُمُ الفَارًا ثَمْ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالَةُ لَكُمُ الفَارًا ثَمْ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالِيكُمْ الفَارًا ثَمْ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالِيكُمْ الفَارًا ثَمْ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالِيكُمْ الفَارًا ثُمَّ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالِي اللَّهُ الفَارًا ثُمَّ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالِيكُمْ الفَارًا ثُمَّ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالِي اللَّهُ النَّالِيلُةُ الفَارًا ثُمَّ يَوَاقِعُ امِنْ النَّالِيلُولُهُ الفَارًا ثَمْ يَوَاقِعُ الْمِنْ النَّالِيلُولُولُكُمْ الفَارًا ثُمَّ يَوْلُولُكُمْ الفَارًا ثُمَّ يَوْلُولُكُمْ الفَارًا ثُمَّ يَوْلُولُكُمْ النَّالِيلُولُولُكُمْ الفَارًا لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الفَارًا ثُمَّ يَوْلُولُكُمْ الفَارًا لَا يُعْلِيلُولُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا التَّالنَّةِ فَان مِرزَق بِاذْنِ اللَّهِ ذَكَّرًا سَوِيًّا قَالَ فَفَعَل ذَلَك فَكُمْ بَحَلَ الرَّجل حَنّى وَرُفَ قَرَّة عِينين في الحيامة عنهم عليهم السَّكم قَالَ ابْوعبُدِ اللهَ خَبْرَمَا تَدَا وَبُنَّم بِفِ الْحِيَامَة وَالشَّعُودُ وَلِلْمَّامِ فَلْفَنْهُ عَنَا بَى حَبِعَ عَهُ السَّكَامَ قَالَ الدَّوَاء ارتَعَبَدُ الحِجَامَة وَالطَّلَّى وَالْعَيْ وَالْعَلِّي وَالْعَيْ وَاللَّا الدَّوَاء ارتَعَبَدُ الحِجَامَة وَالطَّلِّى وَالْعَيْ وَالْعَيْ وَالطَّلِّى وَالْعَيْ وَالْعَلِّي وَالْعَيْ وَالْعَيْ وَالْعَيْ وَالْعَلِّي وَالْعَيْ وَالْعَيْ وَالْعَلِّي وَالْعَيْ وَالْعَلِّي وَالْعَيْ وَالْعَاقِي وَالْعَيْ وَالْعَلِّي وَالْعَيْ وَالْعَلِّي وَالْعَلِّي وَالْعَلِّي وَالْعَلِّي وَالْعَلْمُ وَالْعِيْ وَالْعَلِّي وَالْعَلِّي وَالْعَلْمُ وَالْعَلِّي وَالْعَلْمُ وَالْعَيْ وَالْعَلِّي وَالْعَلِّي وَالْعَلِّقِي وَالْعَلْمُ وَالْعِي وَالْعَلْمُ وَالْعَلِّقِي وَالْعَلِّقِي وَالْعَلِّي وَالْعَلِّقِي وَالْعِلْمُ وَالْعِي وَالْعِلْمُ وَالْعِيْ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِيْعِ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَال

av

يسبل المنوالعوذة المتعضد النختيال لآيام للجامة عنه معكنهم السَّكَمُ سَائِلُعَنْ إِنْ عَبْدِاللَّهِ الْحِيَامَة في عَمْ السِّنْ وَأَكَارُ بِعَاءِ وَحَدِيثُه الْحِكْرِيثُ الْبَي يُروبِيه الْعَامَة فَا نَصُورُوه وْ وَالْدَ الصَّجِبُعُ عَنْ رَسُولِ لللهِ صَلَى لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُم انْدُ قَالَاذِ اتَّتَع بإحدك المترفلي تنج كايقبله نم فالماعلت احدامن اصن بيننى برئ بدياسًا وَرُوي عَنْهُ عَلَيْ السَّالَم انَّ اوّ لَ ثَلْتَا بَدْخُل عَنْهُ عَلَيْهِ التَكرم انَّ الحِيَامَة لمنت غيرمَن الْحِلالِ مصحة لمنة منبًا ف المحامة عن أي عبد الله سافر في والبيث وريد قصد قع الما ي

الدَّم مِنْ مَحَاجِه فَعُنْ لَغَيْلَانَ نَعْنَع وَمِيْلُوالدّم بِسَيْلُهِم اللَّهُ الرُّجْنَ ٱلرَّجِيمِ أعْوِذُ بِاللَّهِ ٱلكَرَّمُ مِنَ العَنَ فَالدَّمْ وَمَنْ كُلِّسُومٍ في عجام الله عنه قال اذِاعلت الله اذ اقلت هذا فقد عبنة إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ يَعِزُ لُهِ ثُنَّا بِلِهِ لَوْكُنْ اعْلَم الغِينَ كُلَّت كُنَّ وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلِي عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا مِن لِخِيْدِ وَمَا مَسْتِى لِسَوَّ يَعَنَّى الفَقْرُ وَقَالَ حَلَّكَ لِللَّهُ وَعَسَّمَ فَاللَّهُ و كالِلهُ عَبِينُ وَلَقَدُ هُمَّتَ بِدِ وَهُمَّةِ بِهَا لَوْكَ انْ زَائَ بُرْهَاتَ رتب كذلك لمض عنه السوء فالسوء ضاهنا الزناء وقال الله تعا فِيْضَة مُوسَىٰ عَلْبُ التَّلَام ادخل بَدُ كَ فَجَيْبُكُ خَنْجُ بَيْضًا ءَ 

91

الثرالد قاء قال رسول لله صكل لله عليه وسكم المحتجموااذ ا هَاجَ مِنْ الدُّم فَانَ الدُّم فَرْتَمَا سَعْ لَصَاحِبِهِ وقت له وَ عن الباورخ يدم الدُاويم بدلفنة والتعود والحامة وللحامة وللحام الحجامة في واضع شيخ من البكن قال أبوجع عزالبًا فِرقال رَسُولً الله عليه والمتاكم الجهامة شفاء من الخيامة شفاء من الجي عَبْدِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَنْ رَسُول للَّهُ يَخْتُحُمْ ثَلْنَة وَاحِد مَنْهَا الرَّاءُ س يسيها المتقنده و ولحِن منها بنن الكتفين يسيها التّافِعة وولَحْدُ منها بين الوركين يُسمّها المغيدة النّظرُ الحَالم والْجِام مُجْهَاب عَنْعُمُ عَلَيْهِم مِنْ نَظُرًا فَيَ الْحَلِي مَنْ نَظُرًا فَيَ الْحِيدَة مِنْ دَمِيهِ امَنْ

عَبْدِاللَّهِ الصَّادِ قِعَتْ أَبِي جَعْفِوللبَافِرَ اللَّهُ قَاكَ مَا أَشْدَ صَيْلِ اللَّهِ قَاكَ مَا أَشْدَ صَيْلِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ قَاكَ مَا أَشْدَ صَيْلِ اللَّهِ عَنْ إِلَيْ اللَّهِ قَالَ مَا أَشْدَ صَيْلُ اللَّهِ عَنْ إِلَيْ اللَّهِ قَالَ مَا أَشْدَ صَيْلُ اللَّهِ عَنْ إِلَيْ اللَّهِ قَالَ مَا أَشْدَ صَيْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَدُ مَا أَشْدَ صَيْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل الله عَلْبُ والسَّلَام وجعًا فط الرَّك مُن عَن الله الله عليه المن وخعًا فظ الرَّك الله عليه الله عليه المن وخعًا فظ الرَّك الله وخعًا فظ الله وخط الله وخعًا فظ الله وخط الله وخ ابعُ الطِّيتِ جَمْتُ وسُول اللَّهُ فَاعْطانِي دِينَا لَّا وَنَزُرْتُ وَمُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّكَامِ النَّرِيْنَ فَقَلْتَ نَعُم قَالَ وَمَا حَمْلُ عَلَى ذَلِكُ قَلْتُ تَبَرَّك بِهِ قَا لَعَكَبُ والسَّكَمْ وَجُدْتَ امَا نَا صِينَ الْا وَيُجَاعِ وَالْأَسْفَامِ وَالْعَفْرُوالْعَاق وَاللّه مَا تَسْكُ النَّا وَاللّهُ الْكَالْوَعُ بَدُ اللّهِ عَلْنَهِ وَالسَّكُم مِنْ دَوَاءً الابنياءِ عَلِيهِ السَّلَامِ الحِيَامَة وَالنَّورة وَالسَّعُود وال اللاوقات المختلفة للجامة قال الوجعف محتربت على في المائد قَالَ فَمَاكَ عَلَيْكُ مُ لَوْ آجَرَ فَقُ الْحَدُولَا كَانَ عَلَيْكُ وَلَا جَرَفُوهُ الْحَدُوكَانَ

صكاللة علب والسّلام يخبّع في الاجد عبن وأتاه جَنْ بَرَائِلِ عَلَيْ والسَّلَام عِن اللَّهِ نبَادَك لِحِيَامَةِ الْصَّاصِل سَأَلَالصَّادِق عَلْتَ والسَّكُم عِن الحِجَامَةِ يَومَ الْأَرْبَعَ ايْدِ بد خلافه عَلَى الطَّيرَةِ عَوْفِي الطَّيرَةِ عَوْفِي الطَّيرَةِ عَوْفِي الطَّيرَةِ عَوْفِي الطَّيرَةِ عَوْفِي الطَّيرَةِ عَوْفِينِ الطَّيرَةِ عَلَى الطَّيرَةِ عَوْفِينِ الطَّيرَةِ عَلَى الطَّيرَةِ عَوْفِينِ الطَّيرَةِ عَلَى الطَّيرَةِ عَوْفِينِ الطَّيرَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الطَّيرَةِ عَوْفِينِ الطَّيرَةِ عَلْمُ الطَّيرَةِ عَلْمُ الطَّيرَةِ عَلْمُ الطَّيرَةِ عَلْمُ الطَّيرَةِ عَنْفِينِ الطَّيرَةِ عَلْمُ الطَّيرَاقِ الطَّيرَاقِ الطَّيرَاقِ الطَّيرَاقِ الطَّيرَةِ عَلْمُ الطَّيرَاقِ عَلْمُ الطَّيرَاقِ الطّيرَاقِ الطّيرَاق كُلَّافَة عَنْ أَيْ عَبْدِ اللَّهِ ٱلصَّادِق اللَّهِ اللَّهِ ٱلصَّادِق اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سكك رايت فالتاكر بعد الجامة نؤلة الدم الصّافى ويقط الحرارة عَنْ إِي صَحَدِ لِلْمِن الْعُن كُرى قَالَ كُلُو الرَّمَانَ بَعْدَ الْجِهَامَة رُمَّا نَا حُلُوا فَانَّهُ يُسَكُنُ الدّم ويَضْفِيهِ فَلْجُونِ ٥ وَالْمَدْمِ وَيَضْفِيهِ فَلْجُونِ ٥ وَالْمَدْمِ وَلِلْعَالِمِبَ والصّلوة على سو له مخدِّ وَالداجْعبينه وعلى آلاصحابة الطّاهِ الطّاهِ الطّاهِ الطّاهِ المّا على الله المناهمة الماسية ا

الوها الحالخ الخيات والأخرى وسكالها الوها الدقال وجع العنق عن الديمة وصديد بن على البافرة المن المنتج فنظر الحاق ل محمد مِن دَمِهِ امن الرَّالْخِيامَةِ الْأَخْرِي عَنْ الْمِيوالْمُ فَ مِنْبِينَ عَلَيْ والتَّلَام كَانَ يَعْنَبُ لُمِنَ الْحَتَامِ وَلِلْجَامَة عَنْ الْحَعَدُ اللَّهُم عَلَيْ الْحَامِ وَلِلْجَامَة عَنْ الْحَعْدِ اللَّهُم قَالَاتِ البَّيِّ صَلِي لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ إِذَا الْحَبِي مَا جَ بِدِ وبنبع ونعتب له ما والباد دليك نعنه حرارة الدم وكات الميرالموزمينين عليبه المضا إذا دخل لمعمّام ها جنت بدو لكرائة بيب عليه والماء البارد فيسكن عند الدكان الجامة فَيْ الْكُا عَبِلُ مِنْ دُونِ الْأَجْدَعِبِنَ قَالَ الْعُعَبِدَاللَّهَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ